

## طرابلس الشام تاریخها وآثارها فی العصر الاسلامی

للدكتور السيد عبد العزيز سالم

مستخرج من مجلة كلية الآداب – جامعة الاسكندرية العدد السادس عشر السنة ٦٢ – ١٩٦٣

مطبعة جامعة الاستكندرية



# طرا بلس الشام تاریخها وآثارها فی العصر الاسلامی

للدكتور السيد عبد العزيز سالم

أتيحت لى فرصة زيارة مدينة طرابلس الشام ، فى الوقت الذى كنت فيه معارا لجامعة بيروت العربية للعام الجامعي ١٩٦١ – ١٩٦٢ ، فبحثت عن تاريخ لهذه المدينة فلم أجد ، ثم زرت آثارها ، ولم يكن معى غير دليل صغير عن أهم معالمها ، وذهلت لكثرة الآثار الاسلامية التى تكتظ بها المدينة ، ووجدت نفسى منساقا الى الكتابة عن هذه الآثار ، فأعدت زيارتى لطرابلس مرة بعد مرة ، وأخيراً أقمت بالمدينة فترة من الزمن قمت خلالها بدراسة أهم آثارها الاسلامية . واتصلت فى أثناء هذه الفترة بالعالم الكبير الأمير مرريس شهاب ، مدير الآثار بلبنان والأستاذ بالجامعة اللبنانية ، الذى أنتهز هذه الفرصة لأقدم له جزيل شكرى على ارشاداته وترجيهاته ومعاونته الصادقة . .

تقع مدينة طرابلس الشام على منتصف الساحل الشرقى لحوض البحر الأبيض المتوسط تقريباً ، وتبعد عن مدينة بيروت عاصمة لبنان بنحو تسعين كيلو مترا ، ويحمى طرابلس من الرياح الجنوبية الغربية السائدة عدة جزر صخرية صغيرة ، تتوزع أمام رأس الميناء . وقد ساعد هذا المرقع الرائع لمدينة طرابلس ، بالاضافة الى امكانياتها الاقتصادية المتوفرة ، على ازدهار الحياة الاقتصادية في المدينة ، وتقدمها تقدما محسوساً ، بحيث أصبحت مدينة طرابلس لهذا السبب محق العاصمة الثانية للجمهورية اللنانية .

وتتألف مدينة طرابلس من الناحية العمرانية من قسمين أساسيين : المدينة والميناء تفصل بينهما مساحات واسعة من الحداثق والبساتين . أما المدينة فتمتد على بعد ثلاثة كيلو مترات تقريباً شرقى الميناء ، على اضفتى نهر قاديشا المعروف بنهر أبى على ، فى الموضع الذى يصل فيه هذا النهر الى السهل بعد أن يجتاز المنطقة المرتفعة من سفح جبل لبنان . ويقوم على الضفة اليسرى من هذا النهر نشز أو تل يشرف على مدينة طرابلس الرابضة أدناه، ويرتفع على هذا التل قلعة أثرية من أيام الصليبيين والمماليك تعرف اليوم بقلعة صنجيل نسبة الى منشئها ريموند دى سان جيل ، كونت تعرف اليوم بقلعة صنجيل نسبة الى منشئها ريموند دى سان جيل ، كونت المطلة على البحر ، وسماها قلعة الحجاج نسبة للتل الذى أطلق عليه فى ذلك المصر اسم تل الحجاج ، وسماها قلعة الحجاج نسبة للتل الذى أطلق عليه فى ذلك العصر اسم تل الحجاج . (السرو) .

وأخد العمران ينمو منذ ذلك التاريخ أدنى هذه القلعة مكونا مركزاً عمرانياً ، اختاره المنصور قلاوون لبناء مدينة طرابلس بعد أن هدم المدينة القديمة (المينا) ، وقدر لهذه المدينة القلاوونية أن تصبح من أعظم مدن الشام في عصر دولتي الماليك البحرية والشراكسة ، ومازالت هذه المدينة بآثارها الاسلامية العديدة من مدارس ومساجد وقبابوخانات وحمامات وأسواق تؤلف القسم الأعظم من طرابلس الحالية . ويمتد هذا القسم على جبل أبي سمراء (تل الحجاج) وعلى النشز الواقع شرق نهر أبي على وهو المسمى بتلة القبة ، وعلى جانبي الطرق المؤدية الى بيروت جنوبا والى اللاذقية شمالا، وفي السهل الفاصل بن طرابلس المدينة وطرابلس الميناء (٢) .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة طرابلس .

فيليب حتى ، لبنان فى التاريخ ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة والدكتور نقولا زيادة ، بيروت ١٩٥٩ ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) أنظر تقرير بعثة اليونسكو الى لبنان منذ ١٥ نيسان حتى آخر آيار سنة ١٩٥٣

أما طرابلس المينا فتقع فى نهاية السهل الخصب الممتد من مدينة طرابلس «القلاوونية» الى الساحلوالذى ينتهى بشبه جزيرة تحيط بها مياه البحر من الشهال والحنرب والغرب. وتكتمل منطقة الميناء المذكورة بأربع جزر صخرية أشرنا اليها فيا سبق ، وأهمها الحزيرة المعروفة عند أهل طرابلس بجزيرة الأرانب ، ويقصدونها بالسفن للتنزه ، وطرابلس المينا الحالية هى الموضع الذى كانت تقوم فيه مدينة طرابلس فى العصور القديمة الى أن أمر قلاوون مهدمها تماما سنة ١٢٨٩ م .

(أولا) تاريخ طرابلس في العصر الاسلامي

## تاريخ طرابلس القديم:

Bruce Condé, Tripoli of Lebanon, Beirut, 1961, p. 9 (1)

سنة ٢٥١ ق . م ، ثم انتشرت من هذا القطاع الى مدينة صيدا نفسها ، ثم اجتاحت بعد ذلك الساحل الفينيقي كله ، وكان نتيجة لهذه الثورة أن تمكنت تسع مدن فينيقية من طرد ممثلي الفرس فيها وأعلنت بذلك استقلالها ، فاضطر ارتحشستا ازاء هذه الحركة الى الحروج من بابل على رأس جيش كثيف قوامه بعد الف من المشاه و ٣٠ ألف من الفرسان ، قاصدا صيدا ، وتمكن من استرجاع المدينة ، بعد أن أبدى أهلها مقاومة شديدة واستبسلوا في الدفاع عن مدينتهم ، وكان انتقامه منهم هائلا ، اذ نقل سكانها الذين نجوا من الموت الى عاصمته بابل ، وأضرم النار في أبنية المدينة . وخافت المدن الأخرى الثائرة أن تنهى الى هذا المصير ، فاستسلمت للفرس بعد سقوط صيدا مباشرة (۱) .

ثم رحبت «أثر » بالاسكندر المقدوني كمحرر لها من نير الفرس ، فاستسلمت لعساكره سنة ٣٣٣ ق .م شأنها في ذلك شأن غيرها من مدن الساحل الفينيقي مثل ماراثيرس ، وأرواد ، وجبيل ، وصيدا . أما صور فقد ظلت وحدها تقاوم جيرش الاسكندر حتى تمكن من فتحها سنة ٣٣٣ق.م بعد حصار بحرى وبرى دام نحو سبعة شهرر ، وانتقم منها بأن تركها وراءه خرابا تلتهمه النيران .

ثم تمزقت امبر اطررية الاسكندر بعد وفاته ، وكانت سورية من نصيب سلوقس الأول (٣١٢ ـ ٢٨٠ ق.م) الذي صفها الى أملاكه سنة ٣١٢ ق.م واتخذ أنطاكية التي أسسها على الضفة اليسرى من نهر العاصي وسماها باسم أبيه أنطيوخس ، حاضرة له سنة ٣٠٠ ق . م . وفي هذا العصر السلوق تحرلت بعض المدن ذات الأسماء السامية القديمة الى مدن هلنستية في الاسم وفي العمران ، فحدينة بيريتوس (بيروت) أصبحت تسمى لاوديسة ، ومدينة حماه سميت أبيفانية ، وأثر أصبحت تسمى تريبوليس أي المدينة الثلاثية ،

<sup>(</sup>۱) فيليب حتى ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، الجزء الأول ، ترجمة الدكتور جورج حداد . بيروت ١٩٥٨ ص ٢٤١ -- ٢٤٨ Bruce Condé, op. cit. p.9.

ومع أن أغلب هذه المدن السورية القديمة التي تأغرقت قد فقدت صفتها الهلينية في العصور التالية ، واستردت بالتدريج شخصيتها السامية ، فان مدينة تريبوليس تعتبر الاستثناء الوحيد لهذه المدن ، فقدظلت تحتفظ باسمها الاغريقي ، الذي عربه المسلمون الى طرابلس (١).

ثم دخلت تريبوليس في فلك الامبراطررية الرومانية . وعلى الرغم من أن هذه المدينة لم تلعب في العصر الروماني دورا تاريخياً هاماً ، ولم تظفر بالمكانة السامية التي ظفرت بها بعض مدن لبنان مثل بيروت التي أصبحت تؤلف المركز الثقافي للرومان ، ولاوديسة (اللاذقية) ، وأفامية ، وحمص ، ودمشق وهليوبوليس (بعلبك) التي أصبحت المركز الديني ، فقد اهتم الرومان بمدينة تريبوليس، فجملوها بالمباني الرائعة والعائر الفخمة للالهة عشروت (الهة الساء) وللاله أدونيس اله الجمال ، وللاله ديوسكرريس (ابن جوبيتر) . وللاسف لم يصل الينا اليوم شيء من هذه الأبنية في موضعه اللهم الاما استخدم من أعمدتها الحرانيتية والرخامية وبعض أحجارها المنقرشة في بناء المساجد والمدارس الطرابلسية .

#### الفتيح العربي :

أصيبت تريبوليس فى القرن السادس الميلادى بزلزال عنيف أدى الى تخريب عدد كبير من آثارها القديمة الا أن المقاومة الشديدة التى قابلت ما هذه المدينة ، الحيوش العربية سنة ٦٣٥ م تدل دلالة واضحة على أنه أعيد بناؤها من جديد قبيل الفتح العربي (٢).

كانت حصون مدينة طرابلس عند الفتح العربي في غاية الوثاقة والاحكام ، ولكن المدينة كانت مهددة بقطع الاتصال بريا مع غيرها من المدن ، لأن المدينة كانت تمتد على شبه جزيرة المينا ، وكان في امكان

<sup>(</sup>۱) فیلیب حتی ، تاریخ سوریة و لبنان و فلسطین ج ۱ ص ۲۷۸

M. Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. II. 1909, p. 38 - Bruce (۲)

Condé, op. cit. p. 10. ۱۰ سانان ص ۱۰ لبنان ص ۱۰

الفاتحين أن يعزلوها عن المناطق والنواحي المحاورة ويقطعوا عنها المياه التي يزودها لها نهر قاديشا (أبو على). وقد حدث هذا بالفعل عندما فتحها معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان بن عفان . وأغلب الظن أن العرب افتتحوا مدن الساحلُ اللبناني بعد أن افتتحوا دمشق مباشرة سنة ٦٣٥ م . فقد ذكر البلاذري نقلا عن أبي حفص الدمشقى عن سعيد بن عبد العزيز عن الوضين، أن يزيد بن أبى سفيان «أتى بعد فتح دمشق صيدا وعرقة وجبيل وبيروت ، وهى سواحل ، وعلى مقدمته أخرَه معاوية ، ففتحها فتحا يسيراً ، وجَّلا كثيراً من أهلها ، وتولى فتح عرقة معاوية نفسه في ولاية يزيد ، ثم إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عَيَانَ بن عَفَانَ ، فقصد لهم معاوية حتى فتحها ، ثم رمها وشحنها بالمقاتلة ، وأعطاهم القطائع » (١) . ` ونفهم من ذلك أن معاوية افتتح عرقة ، وهي مدينة ساحلية تقع شمال طرابلس مباشرة ، ولا تبعد عنها كثيراً . ويبدو أن معاوية حاصر طرابلس ، ولكنها استعصت عليه لحصانة أسوارها ، والظاهر أنه افتتحها فتحا يسيراً بدليل ماذكره البلاذرى من أن معاوية «كان يقيم على حصنها اليومين والأيام اليسيرة فربما قوتل قتالا غير شديد ، وربما رمى ففتحها » (٢) . ثم انتقضت طرابلس في آخر خلافه عمر بن الخطاب (٣) ويضيف البلاذري أنه لما « استخلف عثمان وولى معاوية الشام ، وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدى الى طرابلس ، وهي ثلاث مدن مجتمعة ، فبني في مرج (٤) على أميال منها حصنا سمى حصن سفيان ، وقطع المادة عن أهلها من البحر وغيره ، وحاصرهم ، فلما اشتد عليهم الحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة ، وكتبوا الى ملك الروم يسألونه أن يمدهم أو يبعث اليهم

<sup>(</sup>۱) البلاذرى ، فتوح البلدان ، القسم الأول نشره الدكتور صلاح الدبن المنجد ، القاهرة ۲۵۰ ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٥٢

<sup>(</sup>٣) كذلك انتقضت مدبنة الاسكندرية في أول خلافة عثمان بن عفان بعد أن وصلها الأسطول البيز نطى بقيادة منويل ، واحتلتها القوات البيز نطية بمساعدة أهلها .

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك السهل الخصب الممتد من نهر أبي على حتى الميناء .

بمراكب يهربون فيها الى ما قبله ، فرجه اليهم بمراكب كثيرة ، فركبوها ليلا وهربوا ، ، فلما أصبح سفيان – وكان يبيت كل ليلة فى حصنه ويحصن المسلمين فيه ، ثم يغدو على العدو – وجد الحصن الذى كانوا فيه خاليا ، فدخله ، وكتب بالفتح الى معاوية ، فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من الهود ، وهو الذى فيه المينا اليوم » (١) .

## طرابلس في عصر بني أمية:

أصبحت طرابلس بعد ذلك قاعدة بحرية ودار صناعة ، لتوافر أخشاب شجر الأرز اللبنانى ، وذلك فى خلافة معاوية ومن خلفه من بنيه ومن بنى مروان . وكان معاوية يوجه اليها كل عام جماعة كثيفة من الجند ، يشحنها بهم للدفاع عنها اذا ما أغار عليها الروم من جهة البحر ، كما كان يولى عليها عاملا من قبله . وكانت حامية طراباس تقيم بالمدينة فترة الصيف ، ثم يقفل الجند عن طرابلس الى دمشق عندما ينغلق البحر ، وتصعب الملاحة فيه بسبب الأنراء والعراصف ، فيبقى العامل فى قصره لا يفارقه مع عدد قليل من الجند ، وتغلق أبراب المدينة . وظل الأمر على هذا الحال حى كانت أيام الخليفة عبد الملك بن مروان ، الذى أعاد بناء حصن طرابلس القديم . ويذكر عبد الملك بن مروان ، الذى أعاد بناء حصن طرابلس القديم . ويذكر فسأل أن يعطى الأمان على أن يقيم بها ، ويؤدى الحراج ، فأجيب الى مسئلته فلم يلبث الا سنتين أو أكثر منهما بأشهر حتى تحين قفول الجند عن المدينة فلم يلبث الا سنتين أو أكثر منهما بأشهر حتى تحين قفول الجند عن المدينة مأغلق بابها ، وقتل عاملها ، وأسر من معه من الحند وعدة من اليهود وطتى وأصحابه بأرض الروم . فقدر المسلمون بعد ذلك عليه فى البحر وهو متوجه الى ساحل للمسلمن فى مراكب كثيرة ، فقتلوه ، ويقال بل أسروه متوجه الى ساحل للمسلمن فى مراكب كثيرة ، فقتلوه ، ويقال بل أسروه متوجه الى ساحل للمسلمن فى مراكب كثيرة ، فقتلوه ، ويقال بل أسروه

<sup>(</sup>۱) البلاذرى ۱۰۱ ، وقد ذكر اليعقوبي في كتابه البلدان أن معاوية نقل الى طرابلس جماعة من الفرس (أنظر البلدان ، ليدن ۱۸۹۱ ص ۳۲۷)

وبعثوا به الى عبد الملك فقتله وصلبه » (١) . وقيل أن عبد الملك بعث اليه من حاصره بطرابلس ، ثم أخذه سلما ، وحمله اليه ، فقتله . وقيل أيضاً أن طرابلس انتقضت أيام عبد الملك ثم افتتحها الوليد بن عبد الملك فى زمانه (٢) .

وظلت طرابلس طوال العصر الأموى أحد ثغور الشام الحصينة التي تهمم بها الخلفاء الأمويون، فرموا قلاعها وأسوارها، وشحنوها بالأجناد والمقاتلة، وأقاموا الحرس على مناظرها، واتخذوا المواقيد بها (٣) ويبدو أنهم فعلوا ذلك احتياطا لأى غزو بحرى يقوم به الروم، كما فعلوا سنة ٢٥ ه عندما غزوا الاسكندرية وساحل الشام (٤)، وكما فعلوا بعد ذلك عندما أغاروا على ساحل اللاذقية سنة ١٠٠ ه، في خلافة عمر بن عبد العزين، فهدمرا مدينتها، وسبوا أهلها (٥).

## طرابلس تحت ظل الفاطميين :

ولما قامت الدولة العباسية ، أصبحت طرابلس تابعة لولاية دمشق ، وظلت كذلك الى أن خضعت مع غيرها من مدن الشام لنفرذ أحمد بن طولون ٢٦٤هم، وابنه حمارويه من بعده (١) . ثم عادت طرابلس مرة ثانية الىنفوذ العباسيين ٢٨٧هم . ثم خضعت طرابلس مرة ثانية لمصر في عهد محمد بن طغيج الاخشيد سنة ٣٣٠هم . وظلت طرابلس الشام تابعة لمصر الأخشيدية الى أن استؤلى الفاطميون على الشام سنة ٣٦١هم ، ففصلت حكومة طرابلس عن اقليم دمشق ، وأصبحت مدينة طرابلس يتولاها عامل من قبل الخليفة الفاطمي في القاهرة .

<sup>(</sup>۱) البلاذري ص ۱۵۱

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع .

<sup>(؛)</sup> ابراهيم أحمد العدوى ، الدولة الاسلامية والمهر اطورية الروم ، القاهرة ١٩٥٨ ص ٦٢

<sup>(</sup>ه) البلاذري ص ١٥٧

<sup>(</sup>٦) حسن أحمد محمود ، مصر في عصر الطولونيين ، القاهرة ، ١٩٢٠ ص ٤٧ – ٦٢

تألقت طرابلس فى عهد الفاطميين تألقاً يشهد به من كتب عنها فى ذلك العصر من الرحالة والمؤرخين . فقد وصفها الاصطخرى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فى كتابه « مسالك الممالك » بأنها « مدينة على بحر الروم عامرة ذات نخل وقصب سكر وخصب» (١) وكذلك وصفها المقدسي من علماء النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى بأنها أجل من صيدا وبعروت وهما مدينتان على الساحل حصينتان (٢) .

وقد تعرضت طرابلس لغارات بحرية قام بها البيرنطيون الذين كانوا دائمي التطلع لاسترداد الشام ، ففي سنة ٣٥٨ هـ (٩٦٩مَ.) غزا الروم الساحل السورى، وأفتتحوا حصن عرقة، واكتسحوا نواحي طرابلس ، ثم أعادوا الكرة سنة ٣٦١ هـ، وانتهبوا ببروت وجبيل، وفى سنة ٣٨٥ هـ قام البهزنطيون بحملتين فاشلتين ضد طرابلس ، اذ تصدى لهم أهل المدينة ودافعوهم دفاعاً بْجِيداً ، وأرنحمرا الامبراطور بازيليوس على رفع الحصار . وكان السلاجقة قد ثبتوا أقدامهم فى شمال الشام ، فاستولوا على حلب ودمشق ، ولم يبق من أملاك الفاطميين في الشام غير مدن الساحل اللبناني ابتداء من طرابلس في الشمال . وكانت طرابلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري مدينة عامرة كثيرة الحبرات ، وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو سنة ٤٣ هـ (١٠٤٦ م) بقوله : «وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب السكر وأشجار النارنج والترنج والموز والليمون والتمر . وكانَ عسل السكر بجمع حينئذاك » ثم وصف المدينة وذكر أهم معالمها فى العصر الفاطمى فقال : « ومدينة طر ابلس مشيدة محيث تكون ثلاثة من جوانبها مطلة علىالبحر ، فاذا ماج علت أمواجه السور،أما الحانب المطل على اليابس فبه خندق عظيم ، عليه باب حديدي محكم ، وفي الحانب الشرقي من المدينة قلعة من

<sup>(</sup>١) الاصطخرى (أبو اسحق الفارسي) : مسالك المالك ، الجزء الأول من المكتبة الجغرافية العربية ليدن ١٩٢٧ ، ص ٦١

 <sup>(</sup>۲) المقدسي (شمس الدين أبي عبد الله محمد) : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ليدن ١٩٠٦
 ص ١٦٠

الحجر المصقول عليها شرفات ومقاتلات من الحجر نفسه ، وعلى قمتها عرادات لوقايتها من الروم، فهم يخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن . ومساحة المدينة ألف ذراع مربع ، وأربطتها أربع أو خمس طبقات ، ومنها ما هو ست طبقات أيضاً . وشرارعها وأسواقها جميلة ونظيفة حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين . وقد رأيت بطرابلس ما رأيت في بلاد العجم من الأطعمة والفواكه ، بل أحسن منه مائة مرة » . وأخيراً يضف المسجد الجامع فيقول : « وفي وسط المدينة جامع عظيم نظيف جميل النقش حصين ، وفي ساحته قبة كبرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فواره من النحاس الأصفى » (۱) .

#### طرابلس حاضرة بني عمار:

ظلت طرابلس تحت السيادة الفاطمية الى أن استقل بها أبو طالب بن عمار ، قاضى طرابلس واستبد بأمرها ، فلما ترفى فى رجب سنة ٢٦٤ هـ (١٠٧١ م) قام مكانه ابن أخيه الملك أبو الحسن بن عمار الذى تلقب بجلال الملك (٢) . وكان أمراء بنى عمار يشجعون العلماء والأدباء بالعطايا والهبات وأسسوا مدرسة سموها دار العلم ، وكانت مكتبة طرابلس فى عهدهم تضم مائة ألف مجلد . وفى عهدهم بلغت طرابلس ذروة مجدها وعظمتها (٣) واكتمل ازدهارها الاقتصادى والفنى ، وأهم ما اشتهرت به طرابلس فى هذا العهد صناعة الورق الذى يفوق ورق سمرقند من حيث الحودة . ولكن لم يتح لهذا الرخاء أن يستمر طويلا ، ففى الوقت الذى تولى فيه الأمير فخر الملك أبو على عمار بن محمد بن عمار آخر أمراء بنى عمار المربقها الى بلاد الشام ، وتمكن بلدوين من الاستيلاء على الرها فى نفس هذا طريقها الى بلاد الشام ، وتمكن بلدوين من الاستيلاء على الرها فى نفس هذا

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو، سفرنامة ، ترجمة الدكتور يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٥ ص ١٣

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، طبعة بولاق ١٢٩٠ هـج ١٠ ص ٢٦

أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، القسطنطينية ١٢٨٦ هج ٢ ص ١٩٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، المرجع السابق ج ١٠ ص ٢٦

العام، وأسس فها أولى الامارات اللاتينية ، كما تمكن بوهمند من الاستيلاء على أنطاكية في العام نفسه ، وأسس فيها امارة صليبية . واستمرت جيوش الصليبيين في تقدمها جنوبا نحو بيت المقدس متبعة طريقين ، أحدهما جوفي والآخر ساحلي ، وتمكن ر بموند دى سان جيل Raymond de Saint Gilles كونت دى تولوز من الاستيلاء على حصن الأكراد، ثم هاجم عرقة، فقاومته طويلا مما أضطره الى رفع الحصار عنها أملا في الاستيلاء على بيت المقدس. وقيل ان فخر الملك بن عمار بعث اليه هدايا قيمة وأمرالا طائلة حتى يصرفه عن دولته . وبالفعل تابعت جيوش الصليبين سبرها جنوبا، فاستولت على بيت المفدس ١٠٩٩ ، وتولى امارتها جود فروى، ثم خلفه أخوه بلدوين بعد عام واحد . وكان ريمرند دى سان جيل أو صنجيل حسب المصادر العربية يزمع العودة لمهاحمة طرابلس أملا في الاستيلاء عليها وجعلها مركزاً لامارة مذا الاسم ، بعد أن فشل في الظفر بامارة بيت المقدس ، فافبل اليها مع فرقة من فرسانه ، وهاحمها ، ولكنه لم يوفق في افتتاحها لحصانتها ووثاقة أسوارها ، فاضطر الى محاصرتها ٤٩٢ ه (١٠٩٩م)، ولما طال عليه الحصار أقام على التل المشرف على نهر قاديشا قلعة عرفت باسمه، وكان ذلك في ه ٤٩٥ هـ (١١٠٢ م) وفي ذلك يقرّل ابن الاثير «وأقام على طرابلس بحصرها ، فحيث لم يقدر أن مملكها بني بالغرب منها حصنا وبني تحته ربضا، وأقام مراصداً لها ومنتظراً وجود فرصة منها ..» (١) وكان الأمير فخر الملك يغير على هذا الحصن لاضعاف خصومه ، ففي سنة ٤٩٧ هـ (١١٠٤ م) خرج فخر الملك ابن عمار في عسكره مع عدد كبير من أهل طرابلس وهاجموا «الحصن الذي بناه صنجيل علمهم، وأنهم هجموا عليه على غرة ممن فيه ، فقتل من به ونهب ما فيه وأحرق وأخرب وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة الشيء الكثير وعاد الى طرابلس سالما » (٢) . وهاجم الأمير فخر الملك هذا الحصن مرة ثانية في طليعة سنة ٤٩٩ هـ (١١٠٥ م) « فأحرق ربضه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٥٤

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، سيروت ۱۹۰۸ ص ۱۹۲

ووقف صنجيل على بعض سقوفه المحترقة ، ومعه جماعة من القمامصة وسغرسان ، فانخسف بهم ، فرض صنجيل من ذلك عشرة أيام ومات وحمل من نقدس فدفن فيه . ثم أن ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا للبرة الى هؤلاء الفرنج الذين على طرابلس ، فحملوها فى البحر ، فأخرج نهم فيخر الملك بن عمار أسطولا فجرى بينهم وبين الروم قتال شديد، نهم فيضر المسلمون بقطعة من الروم فأخذوها وأسروا من كان بها وعادوا » (١).

## سقوط طرابلس في ايدى الصليبيين .

اشتد حصار الفرنج لمدينة طرابلس وكان الأسطول الجنوى ايقطع المحتوات على المدينة من البحر ، بينما كانت قوات الفرنج تحاصر الميناء برا: بعد أن انتسفت الزروع والبساتين الواقعة على نهر قاديشا، وطال الحصار، وانقطعت الأقوات عن طرابلس، واشتدت المحنة على سكان طرابلس «فعدمت الأقرات به، وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم ، فجلا الفقراء، وانتفى الأغنياء وظهر من ابن عمار صبر عظيم وشجاعة ورأى سديد » (٢).

وفى سنة ٥٠٠ هـ ( ١١٠٦ م ) تتابعت المكاتبات بين فخر الملك بن عمار أنى السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملكشاة السلجوقى ، ووصف له فخر الدين عظم « ما ارتكبه الافرنج من الفساد فى البلاد وتملك المعاقل والحصرن بالشام والساحل والفتك فى المسلمين ومضايقة ثغر طرابلس والاستعراخ والحض على تدارك الناس بالمعرنة » (٣)

ولما اشتد الأمر بفخر الملك من حصار الأفرنج وتطاول أيامه ،(<sup>‡</sup>) وقلت عنده الأموال ، وقاسى أهل طرابلس الفقراء ، اضطر الى الحجر

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱٥٤

 <sup>(</sup>۲) نفس المرجع .

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي ، ص ١٥٦

<sup>(؛)</sup> كان انسبب فى استمرار مقاومة أهل طرابلس للصليبيين أنهم ظهروا سنة ٥٠٠ هـ بمركب تحسل مؤناً وأقواتاً من جزيرة قبرص وأنطاكية ، « فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ الىلد مد أن كانوا استسلموا » ابن الأثير ح ١٠ ص ١٧٠

على أموال الأغنياء ووزعها على الفقراء متبعا فى ذلك النظام الاشتراكى الاسلامى ، وفى ذلك يقول ابن الأثير « وأجرى ابن عمار الحرايات على الجند والضعفاء ، فلما قلت الأموال عنده شرع يقسط على الناس ما مخرجه فى باب الجهاد ، فأخذ من رجلين من الأغنياء مالا مع غيرهما ، فخرج الرجلان الى الفرنج وقالا ان صاحبنا صادرنا ، فخرجنا اليكم لنكون معكم ، وذكروا له أنه تأتيه المبزة من عرقة والحبل ، فجعل الفرنج ممعا على ذلك الحانب محفظه من دخول شيء الى البلد، فأرسل ابن عمار ، وبذل لفرنج مالا كثير اليسلموا الرجلين اليه ، فلم يفعلوا ، فوضع عليهما من قتلهما غيلة . وكانت طرابلس من أعظم بلاد الأسلام وأكثرها تجملا وثروة ، فباع أهلها من الحلى والأوانى الغريبة مالاحد عليه ، حتى بيع كل ماثة درهم نقرة بدينار » (١).

وطال ترقب فخر الملك لوصرل الامدادات من بغداد دون جدوى ، فعزم على الخروج بنفسه لمقابلة السلطان السلجوق والانتصار به ، فاستناب عنه بطرابلس ابن عمه أبا المناقب ، ووجوه أصحابه ، وأمره بالمقام بالمدينة «ورتب معه الأجناد برا وبحرا، وأعطاهم جامكية ستة أشهر سلفا، وجعل كل موضع الى من يقرم بحفظه نحيثأن ابن عمه لا يحتاج الى فعل شيء من ذلك» (٢) وخرج الأمير فخر الملك قاصدا بغداد في رمضان سنة ٥٠١ ه (١١٠٧م) . وسار الى دمشق . فما كاد يصل هناك حتى بلغه خروج ابن عمه عليه ومناداته لشعار الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالي وزير الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمي (٣) . فكتب فخر الملك الى أصحابه يأمرهم بالقبض على أبي المناقب وحمله الى حصن الخوابي من حصون طرابلس ، ففعلوا ما أمرهم .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱۰٤

هذا النص يدلنا على أن النظام الاشتراكي طبق على طرابلس عند الضرورة ، فصودرت أموال الأغنياء ووزعت على الفقراء،وكان هناك فريق من الرجميين الذين لم يرضهم مصادرة أموالهم في سبيل الوطن ، فتآمروا مع الأعداء ودلوهم على عورات المسلمين ، ولاشك أن هذا النص على جانب كبير من الأهمية لأنه يكشف لنا عن دور هام قامت به مدينة طرابلس ، قلعة العروبة في العصر الاسلامي ، وقلعها في العصر الحاضر .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي ص ١٦٠ – ابن الأثير ص ١٧٠

ولكن أهل طرابلس كاتبوا الأفضل يلتمسون منه واليا يقيم بطرابلس، كما طلبوا منه أن يرسل اليهم الميرة فى البحر «فسير اليهم شرف الدولة ابن أبى الطيب واليا ومعه الغلة وغيرها مما يحتاج اليه البلاد فى الحصار» (١)

وما كاد هذا الوالى يصل الى المدينة حتى قبض على جماعة من أسرة ابن عمار وأتباعه وصادر أموالهم وعقاراتهم ، ونفاهم الى مصر .

عاد فخر الملك بن عمار من بغداد فى منتصف المحرم سنة ٥٠٢ ه . فأقام بها عدة أيام وتوجه منها مع بعض عسكره الى جبيل ، فدخلها واستقر مها ، وظل هناك الى أن استولى الصليبيون عليها بعد ذلك .

أما الفاطميون فقد كانوا أقل كفاية من بني عمار في الدفاع عن آخر معقل عربي على الساحل السورى ، فقد أحكم الأسطول الجنوى والفرنجي الحصار البحرى على الميناء . وفي أول شعبان سنة ٥٠٣ هـ (١١٠٩م) وصل الى ميناء طرابلس أسطرل حربي كبير شدد الحصار على الميناء وقطع عن المدينة كل اتصال خارجي مع مصر ، وفي نفس الوقت هاجم برتران دى تولوز Bertrand de Toulouse ابن ريموند دى سان جيل ، ويسميه المؤرخون العرب ريمند بن صنجيل أسوار مدينة طرابلس وانضم اليه في الهجوم عدد كبير من المقاتلين الأفرنج ، وألصقوا أبراجهم بسور طرابلس ، وشد الأفرنج القتال على طرابلس من الأبراج فاقتحموا السور ، ودخلوا المدينة عنزة يوم الاثنين ١١ ذى الحجة سنة ٥٠٣ هـ (٢٦ يونيو ١١٠٩م) « ونهبوا من أهلها من الأمرال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة مالايحد ولايحصى ، فان أهلها كانوا من أكثر أهل البلاد أموالا وتجارة » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انن الأمير ج ۱۰ ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي ، ص ١٦٣ - ابن الأثير ج ١٠ ص ١٨٠

### طرابلس امارة صليبية:

أصبحت طرابلس مركزا لامارة لاتينية تولاها بيت تولرز ، وكانت تضم جبيل وعرقة وطرطوس ، واستمرت هذه الامارة فى خلفاء هذا البيت التولوزى الى أن خضعت لأمراء أنطاكية ، ثم أعلنت جمهورية مستقلة تحت حماية جمهورية جنوة سنة ١٢٨٨ م .

وعلى الرغم من النكبات الحسام التي منيت بها مدينة طرابلس منذ أن استولى عليها الصليبيون سنة ١١٠٩ الى أن حررها المنصرر قلاوون سنة ١٢٨٩ م (١) (أى ١٨٠ سنة) فقد أعيد بناؤها من جديد في هذا العصر وأطلق عليها اسم Triple، وأصبحت مركزاً أسقفيا لاتينيا، وأقيمت فيها الكنائس والأديرة والمستشفيات، وازدهرت من الناحية الاقتصادية ازدهارا لم تشهده من قبل، فكانت تصدر الحرير والمنتجات الشرقية (٢).

وتمت مدينة طرابلس الجديدة ، وامتدت أرباضها من البحر حتى جبل الحجاج حيث تقرم قلعة صنجيل ، التي استطاعت أن تصمد طويلا أمام جيرش صلاح الدين .

لقد حاول صلاح الدين الأيوبي أن يحرر سواحل الشام من الصليبيين وكان هؤلاء ينتهزون الفرص المواتية للايقاع بين المسلمين وبث بذور الفتنة بين أمرائهم حتى لا يتمكن هذا البطل من تحقيق هدفه ، وهو توحيد الشام و مصر في جبهة اسلامية واحدة يمكنها أن تصمد أمام الصليبين وتقضى على ملكهم (٣). فعندما أراد صلاح الدين دخول حلب سنة ٧٠٠ ه

<sup>(</sup>۱) أصيبت طرابلس باضرار فادحة ننيجة لزلزال عام ۱۱۵۸ م وهو الزلزال الذي أشار اليه أبو الفداء ، المختصر ج ٣ ص ٣٢) اليه أبو الفداء ، المختصر ج ٣ ص ٣٢) وكذلك تعرضت لزلزال آخر حدث سنة ١١٧٠ م أشار اليه بنيامين التطلى بقوله «حدث زلزال في طرابلس سبب موت عدد كبير من الناس واليهود اذ سقطت عليهم الدور والجدران » أنظر · Viaje de Benjamin de Tudela, P. 67

( ١١٧٤ م ) استنجد أمراء الجيش فيها بأعداء صلاح الدين ، وأولهم ملك طرابلس الصليبي الذي خرج من طرابلس الى حمص وحاول الاستيلاء عليها ليقطع طريق العردة على صلاح الدين وجيشه ، ولكنه فشل فى خطته ، وسقطت حمص فى أيدى المسلمين . وفى ٢٥ ربيع الآخر سنة ٥٨٣ هـ (٤ يوليو ١١٨٧) حدثت أكبر موقعة فى تاريخ الحروب الصليبية بين قوات صلاح الدين وبيين جيوش الصليبين مجتمعة ، موقعة حطين الشهيرة ، وفيها أنهزم الصليبيون هزيمة نكراء ، وأسر صلاح الدين ملك بيت المقدس وضاحب الكرك وصاحب جبيل وصاحب تبنين ومقدم الداوية وأعوانه .

وفتح انتصار صلاح الدين فى حطين الطريق أمامه للاستيلاء على مدن الساحل اللبنانى والفلسطينى ، فقد تبع انتصار المسلمين فى الموقعة المذكررة استيلائهم على طبرية وعكا ، وبذلك تمهد السبيل أمام الحيش الاسلامى لغزو المدن الساحلية من طرابلس شمالا حتى عسقلان وغزة والداروم ، لقد افتتح قيسارية بالسيف سنة ٥٨٣ هـ (١) ، وأتبعها محيفا وأرسوف ونابلس ، كما افتتح حصن الفولة وحصن تبنين ، وتم فتح صيدا فى ٢١ حمادى الأولى . وتلها جبيل فى ٢٧ حمادى الأولى (٢) ثم افتتحت بيروت فى ٢٩ حمادى الأولى ، وتلها جبيل فى ٢٧ حمادى الأولى (٢)

ثم توج فتوحاته بفتح بيت المقدس بعد عسقلان فدخلها في ٢٧ رجب (٣) من نفس السنة . وهكذا استكمل صلاح الدين فتح بلاد الشام جميعا باستثناء صور وطرابلس والمرقب وأنطاكية ويعلل صالح بن يحيى ذلك بأن صور صعب أخذها «لاجتماع الفرنج وأما طرابلس فكان قد استولى عليها صاحب أنطاكية وكان من جهة السلطان ، وأما المرقب فلأنه كان حصنا منيعا لم يتعرض السلطان اله » (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۲۲۰ – ۲۲۱

<sup>(</sup>۲) عماد الدين الاصفهانى : كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى ، نشر ، كار لو دى لاندبر ج تحت عنوان Conquête de la Syrie et. de la Palestine تحت عنوان ۱۸۸۸ ص ۳۳ - ۳۳

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ١١ ص ٢٢٥ – ٢٣٦ – أبو شامة ، الروضتين فى أخبار الدولتبن طبعة مصر ١٢٨٨ ج ٢ ص ٨٧

<sup>(</sup>١) صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ، نشره الأب لويس شيخو ، بيروت ١٨٩٨ ص ٣٦

أحدث سقرط بيت المقدس فى أيدى المسلمين رد فعل شديد فى أوربا ، وكان ذلك هر السبب المباشر فى قدوم الحملة الصليبية الثالثة ، التى اشترك فيها أعظم ملرك أوربا المسيحية بأساً ، وهم فر دريك بربروسة ملك ألمانيا ، وفيليب أغسطس ملك فرنسا ، وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ، وكانت عكا مسرح أحداث هذه الحملة التى انتهت باسترداد الصليبيين لعكا فى ١٧ مادى الآخرة سنة ٧٨٥ ه وعسقلان والرملة . وتم الصلح سنة ٧٨٥ ه مرادى الآخرة سنة ٧٨٥ ه وأن يكون داخل البلاد فى أيدى المسلمين ، بشرط أن يسمح للمسيحيين بالحج يكون داخل البلاد فى أيدى المسلمين ، بشرط أن يسمح للمسيحيين بالحج الله بيت المقدس ، وأن تضم طرابلس وأنطاكية للفرنج .

ولما مات صلاح الدين في ٢٧ صفر سنة ٥٨٩ ه (١١٩٣م) تمزقت مملكته بين بنيه واخوته ، واشتد النزاع بينهم وانهز الصليبيون هذه الفرصة فاستولوا على صيدا ثم استولوا على بيروت سنة ٥٩٤ ه (١) ، ثم سقطت جبيل في نفس هذا العام ، وسقطت تبنين وبيت المقدس سنة ٢٢٦ ه (١٢٢٩م) وسقطت صفد سنة ٢٣٠ ه (١٢٤٠م) وطبرية سنة ٢٤١ ه (١٢٤٤م) أما طرابلس فقد كانت مركز الشن الغارات على الأراضي الاسلامية ، ففي ذي القعدة سنة ٢٠٠ ه أغار فرنج طرابلس على جبلة واللاذقية وكمنوا لقوات المسلمين فقتلوا منهم عددا كبيراً (٢) وحاول الملك العادل أن محاصرها فلم ينل منها الا مهادنة صاحبها سنة ٢١٤ ه (٣).

\* \* \*

أحدث سقوط بغداد فى أيدى التتار فى ١٠ محرم سنة ٢٥٦ هـ (١٢ فبراير سنة ١٠٨) دويا هائلا فى سائر أنحاء العالم الإسلامى. ونبه المسلمين فى مصر والشام الى ضرورة التكتل وتوحيد الصفرف أمام خطر التتار المدمر ، ولذلك

<sup>(</sup>۱) ابن واصل ، مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال القاهرة ، ۱۹۲ ص ۷۶

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٦٦ – ١٦٧

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٧٥ – دائرة معارف البستاني ، مادة طرابلس .

حرص سلاطين الماليك بعد انتصار المسلمين في عين جالوت في ٢٥ رمضان سنة ٢٥٨ هـ (٣ سبتمبر سنة ١٢٦٠م) على توحيد سورية بعد تحريرها من الصليبيين ، فلم ينس الماليك تقارب الصليبيين من التتار للقضاء على الاسلام ممثلا في قوة مصر المملوكية . ولذلك كان على سلاطين الماليك في مصر أن ينتهجوا سبيل صلاح الدين الذي كان له الفضل الأعظم في اخراج الصليبيين من بيت المقدس . وذلك بالقضاء على اماراتهم الباقية في أنطاكية وطر ابلس وعكا(١).

ويعتبر بيبرس بحق خليفة صلاح الدين فى الجهاد ضد الصليبين ، ففى ٦٦٣ هـ (١٢٦٥ م) تمكن من الاستيلاء على قيسارية وعثليت وحيفا وأرسوف، وفى ٦٦٤ هـ جهز عسكره الى ساحل طرابلس ، ففتح القليعات اوحلبا وعرقة ونزل على صفد وفتحها فى ١٩ شعبان . ثم استرلى على يافا فى سنة ٦٦٦ هـ وشقيف أرنون فى نفس هذا العام ، وتوج فتوحاته فى رمضان من هذا العام بالاستيلاء على أنطاكية أقدم دولة لاتينية فى الشام ، وعاصمة أقوى الامارات الصليبية الباقية .

ثم هاجم قلاع الصليبيين ، سنة ٦٦٩ ه فاستولى على مصياف وعكار وحصن الأكراد. وفي فتحه لعكار يقول مجيى الدين بن عبد الظاهر :

يامليك الأرض بشراك فقد نلت الارادة ان عكار يقينا هر عكا وزيادة (٢)

وأدى استيلاء بيبرس على أنطاكية وحصن الأكراد الى اضعاف المراكز الدفاعية المتوزعة حول طرابلس نفسها ، وساعد على ذلك الفتن والحلافات الداخلية التي نشبت بعد وفاة بوهمند السابع كونت طرابلس في شوال سنة ٦٨٦ ه ( نرفمبر ١٢٨٧م )، تاركا امارة طرابلس دون وريث

<sup>(</sup>١) سعبه عاشور ، مصر في عصر دوله الماليك البحريه ، القاهرة ١٩٥٩ ص ٥١

<sup>(</sup>۲) أبو الفدا ، ج ۽ ص ٣

نلاحظ أن الظاهر بيبرس ناصف الفرنج أيضاً على المرقب وبلنياس وأنطرطوس (أنظر صالح بن يحيى ص ٤١)

فورثته أخته لوسيا على طرابلس ، وبينها كان النراع على أشده بين لوستا وبين بارتلميو المبراسيو (۱) صاحب جبيل ، وقائد الحيالة في طرابلس، بعد موت بوهمند ، بسبب عزلهاله، وكانت قوات الماليك بقيادة السلطان الملك المنصور قلاوون تجتاح المارة طرابلس ، وتضرب الحصار على المدينة .

## تحرير طرابلس على يدى قلاوون:

فى أول ربيع الآخر ٦٨٨ ﻫ (٢٦ أبريل سنة ١٢٨٩ م) دخلت قرات الماليك بقيادة السلطان قلاوون مدينة طرابلس بعد حصار دام ٣٨ يوما . وتفصيل الفتح وفقا لرواية أبى الفداء، وكان يشهد هذا الحدث الكبير، «أنالسلطان الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية في المحرم من هذه السنة ، وصَّار الى الشام . ثم سار بالعساكر المصرية الشامية ، ونازل مدينة طرابلس الشام يوم الحمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة ، ومحيط البحر بغالب هذه المدينة ، وليس علما قتال في البر الا من جهة الشرق ، وهو مقدار قليل ، ولما نازلها السلطان نصب عليها عدة كثيرة من المحانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصار واشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه السنة بالسيف ، ودخلها العسكر عنوة ، فهرب أهلها الى الميناء ، فنجا أقلهم في المراكب ، وقتل غالب رجالها ، وسبيت ذراريهم وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة . وحصار طرابلس هو أيضاً مما شاهدته ، وكنت حاضرا مع والدى الملك الأفضل وابن عمى الملك المظفر صاحب حماة ، ولما فرغ المسلمون من قتل أهل طر ابلس ونهبهم ، أمر السلطان فهدمت ودكت الى الأرض ، وكان فى البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفها كنيسة سنطاس ، وبينها وببن طرابلس المينا ، فلما أخذت طرابلس، هرب الى الحزيرة المذكررة والى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء ، فاقتحم العسكر الاسلامى البحر ، وعبروا بخيولهم سباحة الى الجزيرة المذكورة

 <sup>(</sup>١) يسميه أبو المحاسن سير تلميه الفرنجى (النجوم الزاهرة ، طبعة القاهرة ١٩٣٨) .

فقتلوا جميع من فيها من الرجال ، وغنموا ما بها من النساء والصغار . وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب ، عبرت اليها فى مركب ، فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لايستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن القتلى . ولما فرغالسلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد الى الديار المصرية » (١)

وفى فتح طرابلس يقول الشاعر شهاب الدين أبو الثناء محمود يمدح قلاوون :

نهضت الى عليا طرابلس التي أقل عناها أن خندقها البحر (٢)

كذلك مدحه الشاعر نجم الدين الحيمي بقصيدة جاء فيها : ــ

هنيئاً أيها الملك الهمام بنصر لا ينال ولا يرام نزلت على طرابلس بجيش فدار لثغرها منه لثام وكان الدوح خيم في حماها فزال وخيمت فيها الحيام ولو علموا بأخذ كها سريعا لقاموا للفرار وما أقاموا وظنوا أنهم فيها عظام (٣)

هدم قلاوون مدينة طرابلس وخربها ، وعمد الى بناء مدينة أخرى المرابلس تقع بعيدا عن الساحل حتى يمحى ذكرى المدينة الصليبية ، وحتى تتجنب المدينة الحديدة ما قد يصيبها من غارات الفرنجة ، الذين تكتلوا بعد ذلك فى عكا وقبرص . واختار لذلك الغرض الربض الراقع أدنى قلعة صنجيل ، فى مرضع يقال له وادى إلكنائس ، وأقام فى موضع المدينة المخربة عددا من الأبراج على طول الساحل الشرقى والشمالى من المينا . وكانت الأبنية الجديدة تقام من بقايا أبنية المدينة الحربة ، وفى بناء مدينة

<sup>(</sup>١) أبو الفدا ، المختصر ج ٤ ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن ج ٧ ص ٣٢٢

 <sup>(</sup>٣) هذه القصيدة أوردها الشيخ كامل البابا في حديثه بمجلة الارشاد الاجتماعي العدد ٢٧ ،
 نيسان سنة ١٩٦٢ ص ٨

طرابلس الجديدة يقول ابن تغرى بردى «أما طرابلس القديمة ، كانت من أحسن المدن وأطيبها ، ثم بعد ذلك اتخذوا مكانا على ميل من البلدة ، وبنوه مدينة صغيرة بلاسور ، فجاء مكانا ردىء الهواء والمزاج من الوخم» (١).

وما زلنا نرى بقايا الأبنية الصليبية مستخدما من جديد فى العقود التى تعلو الدروب وفى عقد مدخل حمام عز الدين ايبك الموصلي والى طرابلس ( ٢٩٤ – ٣٩٨)، وفى عقد المدخل الى الحامع المنصوري الكبير، وغير ذلك من آثار الكنائس كما سنوضحه فيا بعد عند دراستنا لآثار طرابلس فى العصر الاسلامي .

#### طرابلس في ظل الماليك:

لما هدمت طرابلس ، استقر الحند بحصن الأكراد ، فلما عمرت المدينة المحاورة للنهر ، اختلفت اليها الأجناد ، وعمروا فيها الحمامات والقياسر والمساجد والمدارس ، وأجريت المياه في دورها بقساكل ، وعمرت دار السلطنة لنرول نائب السلطنة لطرابلس ، وكانت هذه الدار تقع على مرتفع بالقرب من حصن صنجيل محيث تشرف على المدينة (٢).

وكان أول من تولى نيابة السلطنة في طرابلس الأمير سيف الدين بلبان الطباخي المنصوري وظل في منصبه الى أن نقل الى حلب في دولة الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سنة ٢٩١ هـ، وخلفه في النيابة الطرابلسية الأمير سيف الدين طغريل الايغاني وأقام بها أياما واستعفى ، فأعفاه الأشرف خليل ثم ولى نيابة طرابلس بعد ذلك الأمير عز الدين أيبك الحازندار المنصوري فظل بها حتى عزله عنها السلطان العادل زين الدين كتبغا المنصوري سنة ٢٩٤ هـ، وفرض نيابتها الى الأمير عز الدين أيبك الموصلي ، فولها حتى وفاته سنة ٢٩٨ هـ و نلاحظ أن المسجد الحامع افتتح في عهد الملك الأشرف خليل (٢٨٩ – ٢٩٣ هـ) في ولاية عز الدين أيبك الحازندار وإلى الأمير سيف خليل استدمر ينسب عدد كبير من أبنية طرابلس في عصر دولة الماليك

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن ج ٧ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٢) أنظر نص النويري الذي أورده سوبر نهايم في C. I. A ص ٤٦

البحرية فقد أسس حاما وقيسارية وطاحونا ومساكن لماليكه كما أعاد بناء جزء كبير من قلعة صنجيل، وشيد أبراجا بطرابلس (۱). وبلغت طرابلس في منتصف القرن الثامن الهجرى ذروة عظمتها وازدهارها العمراني واتسعت أعمالها حتى صارت أعظم من نيابة حماه . وهكذا تهمم سلاطين المماليك البحرية بتوسيع العمران في المدينة ، فشملوها برعايتهم وأولوها جانبا كبيرا من اهمامهم وعنايتهم وجملوها بالمباني الفخمة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا . وبالاضافة الى هذه الحركة العمرانية الزاهرة ، فاتمة حتى يومنا هذا . وبالاضافة الى هذه الحركة العمرانية الزاهرة ، واتسعت تجاراتها ، وكثرت خاناتها التي تأوى التجار من ساثر بلاد العالم من حيث أصبحت مدينة طرابلس في عصرالمالياك صورة مصغرة لمدينة القاهرة ، من حيث كثرة المساجد والمدارس بقبابها ومآذنها وبواباتها ، ومن حيث نشاط سوقها الاقتصادي بسبب الصادرات والواردات . وقد لاحظ غرس الدين خليل الظاهري ذلك فقال : « وهي مدينة حسنة بها جوامع ومدارس وأسواق وحمامات وعمائر حسنة ، وهي على شاطيء البحر المحيط ، ومدارس وأسواق وحمامات وعمائر حسنة ، وهي على شاطيء البحر المحيط ،

ونلاحظ أن أهم ما كانت تمتاز به طرابلس تجارة الحرير المصنوع فيها وفى بعض أعمالها مثل القدموس والكهف والحرابي والعليقة ، وكذلك صناعة الصابون والمواد الكيائية كالصودا والبرتاس . ومازال بطرابلس حتى اليوم خانان يعرف أحدهما بخان الحياطين والآخر خان الصابون . ومن بين الرحالة المسلمين الذين وصفرها في هذا العصر ، الرحالة ابن بطوطة ، فقد زارها أيام الناصر محمد بن قلاوون ووصفها بقوله : « وهي احدى قواعد الشام وبلدانها الضيخام ، تخترقها الأنهار ، وتحفها البساتين والأشجار ويكتنفها البحر عمرافقه العميمة ، والبر بخبراته المقيمة ، ولها الأسواق العجيبة

<sup>(</sup>١) النص السابق ص ٤٧

 <sup>(</sup>۲) غرس الدین خلیل دن شاهین الظاهری ، زبدة کشف المالك و بیان الطرق و المسالك نشر م
 بول رافیس ، باریس ۱۸۹۶ س ۸۶ .

والمسارح الحصينة ، والبحر على ميلين منها ، وهي حديثة البناء . وأما طرابلس القديمة ، فكانت على ضفة البحر ، وتملكها الروم زمانا ، فلما استرجعها الملك الظاهر (۱) ، خربت ، واتخذت هذه الحديثة . ومهذه المدينة نحو أربعين من أمراء الاتراك ، وأميرها طيلان الحاجب المعروف بملك الأمراء (۲) ، ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار سعادة . . ومهذه المدينة حمامات حسان منها : حمام القاضي القرمى ، وحمام سندمور (۳) ، وكان سندمور أمير هذه المدينة ويذكر عنه أخبار كثيرة في الشدة على أهل الحنايات » (٤) .

وظلت طرابلس تحتفظ بمكانتها السامية من بين نيابات الشام ، حتى أصبحت منذ سنة ٧٥٠ ه (١٣٤٩ م) ثالث نيابة سورية . وتعرضت سنة ٢٦٤ه (١٣٦٣م) لغارة قام بها بطرس دى لوزنيان صاحب قبرص ، فافتتحها وأحرقها ، ولكنه اضطر الى الجلاء عنها (٥) ، ثم أغار عليها لوزنيان مرة اخرى في يناير وسبتمر سنة ١٣٦٧م .

وفى عصر دولة الماليك الشراكسة حظيت طرابلس بعناية السلاطين ، فأمهروها بالأبنية الفخمة من مدارس ومساجد ، وعمل بعض السلاطين على إبطال المظالم المحدثة على أهل طرابلس ، كالمؤيد شيخ (سنة ١٨٧ ه (١٤١٤ م) أو أبطلوا بعض الرسوم المفروضة على الأنوال وخراج الكروم، كالظاهر جقمق سنة ١٤٠٨ ه (١٤٤٢ م) أو الغوا الرسوم المفروضة على مذبح طرابلس كالأشرف قايتباى سنة ١٨٧٧ ه .

<sup>(</sup>١) ادار جمها المنصور قلاوون لا الظاهر بببرس.

<sup>(</sup>۲) تحريف من طينال وهو الأمير سيف الدبن طينال الأشرق الناصرى الحاجب تولى نيابة طرابلس فى جمادى الآخرة سنة ۷۲۱ ئم نقل فى ربيع الأول سنة ۷۳۳ الى نيابة غزة ، ثم أعيد الى نيابة طرابلس سنة ۷۳۰ ، وعمر بظاهرها مسجداً ئم عزل فى محرم سنة ۷۶۱ ئم عاد الى نباىة طرابلس زمن فتنة الناصر أحمد نظره بها الى صفر سنة ۷۶۱ ه و توفى فى ربع الأول .

<sup>(</sup>٣) نسبة الى الامير سيف الدين أسندمركرجي المنصوري الذي دكرَّناة آنغا .

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة ، الرحلة طبعة دار صادر – بيروت ، بيروت ١٩٦٠ ص ٢٤ –٥٠ .

<sup>(</sup>٥) دائرة معارف البستانى – مادة طرابلس

واحتفظت طرابلس بازدهارها الاقتصادى فى القرن السادس عشر ، ثم انحط هذا الاقتصاد بالتدريج بسبب سوء الادارة العثمانية ، وبسبب الخلافات الداخلية بين الباشرات الأتراك . ولم تلبث طراباس أن تنازلت عن مكانتها الأولى لمدينة بيروت التي أصبحت العاصمة الفعلية للبلاد عقب الاستقلال .

## (ثانياً) آثار طرابلس الاسلامية

#### (١) الساجد:

#### ١ - المسجد الكبير:

عندما زار الرحالة الفارسي ناصر خسرو مدينة طرابلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ، وصف مسجدها الجامع بقوله «وفي وسط المدينة جامع عظيم نظيف ، حميل النقش حصين ، وفي ساحته قبة كبيرة تحتها حرض من الرخام في وسطه فوارة من النحاس الأصفر»(۱) هذا الجامع لم يعد له وجود بطبيعة الحال لأن مدينة طرابلس التي وصفها ناصر خسرو تهدمت تماما سنة ٨٨٨ ه بعد أن افتتحها المنصور قلاوون . أما الجامع الكبير الحالى فقد أقيم بعد ذلك في المدينة الجديدة ، على الضفة اليسرى من نهر قاديشا (أبي على)، وكان موضع هذا الجامع كنيسة أقيمت في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ، في الوقت الذي كان فيه ريمونددي سان جيل القرن الثاني عشر الميلادي ، في الوقت الذي كان فيه ريمونددي سان جيل عاصر مدينة طرابلس العربية من حصنه الواقع على تل الحجاج . ولكن عقده الكنيسة هدمت عقب زلزال سنة ١١٧٠ م ، أي سقرط أسرة تولوز وقيام أسرة أنطاكية الايطالية بسنوات قليلة . وعمل الأمير بوهمند على ترميم وقيام أسرة أنطاكية الايطالية بسنوات قليلة . وعمل الأمير بوهمند على ترميم على البرج اللومباردي القائم حاليا بأعلى المدخل الشمالي للجامع . ويبدو أن هذه الكنيسة تأثرت بزلزال سنة ١٢٨٧ م الذي أحدث فيها أضرارا جسيمة ، الكنيسة تأثرت بزلزال سنة ١٢٨٧ م الذي أحدث فيها أضرارا جسيمة ،

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو ، سفرنامة ص ١٣

ثم تهدمت على أثر دخول جيوش المماليك الظافرة فى مدينة طرابلس سنة ١٢٨٩ م، وبقيت منها أجزاء استغلها مهندس الجامع فى بنائه. ولانستبعد أن يكون المنصور قلاوون قد قنع ببناء بيت للصلاة فى نطاق الكنيسة ، دون أن يهدم برجها اللومباردى ، أو جدرانها الحارجية ، أى أنه استغل الحدران القديمة وبابها الرئيسي وبرجها بعد أن انترع منه النواقيس. غير أن ابنه وخليفته السلطان الملك الأشرف خليل حول البوابه القرطية الطراز ، التى تتوسط جدار الحامع الشهالى الى باب اسلامى الأسلوب (١). والبوابة بصورتها الحالية على شكل عقد مدبب، سنجاته يتناوب فيها اللونان الأبيض والأسود ، وعتضن العقد صفان من دالات متصلة على شكل زجزاج ويبرز أعلى هذين الصفين عن الآخر . وأغلب الظن أنهما اسلاميان ، وذلك لشيوع هذا الذوع من الزخرفة فى عمارة طرابلس الاسلامية . ويعلو الصف العلوى من هذين الصفين أفاريز منبعجة بارزة عددها ثلاثة تستند على أفريز أفقى عمد هذا رف ، تحت صفى الدالات من كلا جانبيهما ؛ ويقوم هذا الأفريز على عمودين صغيرين ، تاجاهما من الطراز القوطى (٢) .

هذا الاطار البارز ذو الطابع اللاتيني يحيط بباب اسلامي الطابع ، فان عقده المدبب يمتد جانباه الى أدنى البوابة بحيث يؤلفان عضادتى البوابة ، ويستمر تناوب اللونين الأسود والأبيض في صفوف أحجاره . أما عتبه وهو قطعة واحدة من الحجر فيستند على مسندين محدبين ، وطبلة العقد يكسوها ملاط خشن المظهر ، تتوسطه زخرفة نباتية من العصر العثماني مكتوب تحتها عبارة «لا إله الا الله محمد رسول الله» .

Sobernheim, op. cit. p. 51. (1)

يحتمل أن تكون هذه البوابة قد حملت من الكنيسة القديمة ووضعت فى مدخل المسجد كشاهد صدق على انتصار المسلمين ، كما فعل الأشرف خليل ببوابة كنيسة سان جان بعكا التى انتزعها من الكنيسة المذكورة وحملها الى القاهرة حيث نصبها أخوه الناصر محمد على بوابة مدرسته بالنحاسين

Sobernheim, op. cit. p. 51. (Y)

أما النقش التاريخي فمسجل على لوحة من الخشب ، مثبتة على عتب الباب، مساحتها ۲۵۰ × ۳۹ سم ۲ . ويتألف النقش من ثلاثة أسطر من الخط النسخى ، يفصل بين كل منها شريط . ويرجع هذا النقش الكتابى بناء الجامع الى الأشرف خليل سنة ٦٩٣ هـ(١٢٩٤م) أي بعد سقوط طرابلس في يدى أبيه المنصور قلاوون بأربع سنوات (١) . ونقرأ في هذا النقش النص التالي (بسم الله الرحن الرحيم ، أمر بانشاء هذا الجامع المبارك مولانا السلطان الأعظم ، سيد ملوك العرب والعجم ، فاتح الأمصار ، ومبيد الكفار ، الملك الأشرف ، صلاح الدنيا والدين خليل ، قسيم أمير المؤمنين ، ابن مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي خلد الله ملكه ، في نيابة المقر العالى الأمرى الكبيرى العزى عز الدين أيبك الخز ندار الأشر في المنصوري نائب السلطنة بالفتوحات والسواحل المحروسة ، عفا الله عنه ، وذلك في سنة ثلاث وتسعين وستهائة ، والحمد لله وحده ) (٢) وبأعلى العضادة اليسري للباب ، وتحت نهاية النص السابق ، نقش تاريخي بالحط النسخي الصغير ، ومن نفس الأسلوب نصه : (تولا عمارة هذا الجامع المبارك العبد الفقير لله(٣)تعالى سالم الصهيوني ابن ناصر الدين العجمي عفا الله عنه ) .

والحامع بناء اسلامى لا أثر فيه للتأثيرات المسيحية مما يدل على أنه بى بناء جديداً وأنه لم ين داخل كنيسة ، وتخطيط الحامع يتبع النظام القديم للمساجد الحامعة فيشتمل على ثلاث مجنبات تحيط بصحن مستطيل وعلى بيت للصلاة . وتعلو هذه المحنبات قبوات متعارضة ، وتطل المحنبات على الصحن بعقود منكسرة مثلثة الرؤوس تقوم على دعائم ضخمة مربعة القاعدة . وتتألف المحنبة الشهالية من سبعة عقود ، أما كل من المحنبة الشرقية

Max Van Beichem, et Edmond Fatio, Voyage en Syrie, dans, Mémoites (1) de l'Institut français d'Archéologie orientale du Caire, t. XXXVII le Caire, 1914, p. 118.

Sobernheim, op. cit. p. 52. : أنظر (٢)

<sup>(</sup>٣) وردت في نص سوبر نهايم «الى الله»

والغربية فن خمسة عقود أكثر اتساعا من عقود المجنبة الشمالية . ومجنبات الصحن أقيمت في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٥ هـ ( ١٣١٥ م ) في نيابة المقر السيفي كستاى الناصرى . ، وعهد بأعمال البناء الى أحمد بن حسن البعلبكي . وقد سجل ذلك كله في لوحة مندمجة في الجدار الشمالي المطل على الصحن ، ونص الكتابة ما يلى : ( بسم الله الرحمن الرحمي ، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أمر بانشاء هذه الرواقات تكلة الجامع المبارك مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد المظفر المنصور ناصر الدنيا والدين محمد ابن قلاوون خلد الله ملكه في نيابة المقر الشريف العالى السيفي كستاى (١) الناصرى كافل المملكة الشريفة الطر ابلسية أعز الله أنصاره باشارة المقر العالى البدرى محمد ابن أبي بكر شاد الدواوين المعمورة أدام الله نعمته . وكان الفراغ منه في شهور سنة خمس عشر وسبعائة وصلى الله على سيدنا محمد . تولا عمارته العبد الفقير الى الله تعالى أحمد ابن حسن البعلبكي ) (٢) .

وواجهة بيت الصلاة تطل على الصحن بسبعة عقود أكثر اتساعا من عقود المحنبة الشهالية ويشتمل بيت الصلاة على بلاطين موازيين لحدار القبلة، ينقسهان الى ١٤ أسطوان، ويعلو كل أسطوان قبوة متعارضة فيما عدا أسطوان المحراب فتعلوه قبة على مقرنصات مقوسة . ويفصل البلاطين صف من الدعائم الضخمة عددها ستة ، ويستند العقد الأخير من الحهة الغربية على دعيمة ملتصقة بالحدار الغربي .

والى يمين المحراب منبر من الحشب يزدان بزخارف ملونة ، أقامه ناثب طرابلس الأمير سيف الدين قرطاى بن عبد الله المنصورى المتوفى سنة ٧٣٤ ه ويعلو مصراعى باب المنبر تحت صف المقرنصات الأعلى مباشرة نقش كتابى بالحط النسخى نصه (أمر بانشاء هذا المنبر المبارك

<sup>(</sup>۱) سيف الدين كستاى تولى نيابة طر ابلس من ١٥ الى ١١٦ ه

Sobernheim, op. cit. p. 53 (Y)

العبد الفقير الى الله تعالى قرطاى بن عبد الله الناصرى أثابه الله ، فأقام به من ماله بكتوان بن عبد الله الشهابى ، تقبل الله منه ، وذلك فى شهر ذو القعدة سنة وعشرين وسبعمية) (١) .

والمظهر العام للجامع لايدل على العناية بالبناء ، فجدران الجامع كلها مغطاه بطبقة بيضاء من الحير ، والمسجد كله عاطل من الزخرفة . ويتوسط الصحن بناء يتكرن من أسطوانين : الشهالى منهما تتوسطه نافورة للوضوء ، بأعلاها قبة . والحنوبي ينتهى بمحراب عليه لوحه رخامية نقش عليها النص التالى : (أمر بترخيم هذا المحراب المبارك العبد الفقير الى الله تعالى ، از دمر الأشرفي ، كافل المملكة الشريفة الطرابلسية المحروسة أعز الله أنصاره في أيام مولانا وسيدنا قاضي القضاة الشافعي الامام في مستهل ربيع الآخرة سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة بمباشرة محمد الشاد) (١) .

ويعلو المدخل الجنوبي الشرق للمسجد لوحة عليها النص الآتي : (الحمد لله رسم بالأمر العالى السلطاني الملكي المؤيدي أبي النصر شيخ أعلاه الله تعالى وشرفه وأنقذه وصرفه بابطال المظالم المحدثات على أهل طرابلس من التحجير على قوت العباد من القمح واللحم والحبز والطرح وغير ذلك بحث لا يعود ، ويبطل ذلك جميعه في هذه الأيام الزاهرة ، خلد الله سلطانها ، وأدام قدرته على المسلمين بتاريخ خامس عشر شهر ربيع الأول سنة سبعة عشر و ثمانمائة والحمد لله ) (٣) .

وعلى عتب العقد نصف الدائرى بالباب الشرقى للمسجد المؤدى الى الصحن نقش كتابى نصه (برسم الدخان ومايستأديه من يكون متكلما في ديوان الحجوبية الكبرى واستادارية الديوان الديوان الشريف من سكر وخل وغير ذلك (٤) وبأعفائها من ذلك جميعه ومن طرح الصابون والزيت

Sobernheim, op. cit.p.55 : أنظر (١)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٥٦

<sup>(</sup>٤) خطأ في الكتابة

والبلس ومن جميع مايحدث من ديوان النيابة والديوان الشريف وغيرها من جميع الكلف والمخادم الجارية بها العادة قديما والحادثة مستقبلا ومنع خازندار الكافلي من التعرض الى ذالك ، وأخذ شيء منه ، واستقرارها في حماية سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حكم المربع الشريف وأن ينقش ذالك في رخام جامع الكبير بطرابلس بأمر الكافلي المشار اليه بالمملكة الشريفة ، وأن يسطر ذلك بتاريخ ثاني شهر الله الحرام سنت (١) نمان وتسعائة والحمد لله ) (٢) .

#### ٢ - مسجد عبد الواحد الكناسي :

يعتبر من أقدم مساجد طرابلس فى عصر دولة الماليك البحرية ، وهو مسجد صغير يقع خلف سوق الصاغة بناه الشيخ عبد الواحد المكناسى أحد الأولياء الذين نزلوا مدينة طرابلس بعد أن حررها قلاوون من الصليبين وكان مشهورا بالفضل والتقرى والزهد ، ويتميز هذا المسجد ببساطته التامة . وعقرد بيت الصلاة فيه تقوم على دعائم ضخمة مربعة الشكل وهى أقرب الى عقود مساجد المغرب الاسلامى منها الى عقود مساجد سورية . ويترسط صحن الحامع نافررة صغيرة يحيط بها حوض نقش بأعلاه النص الآتى : (أنشأ هذا المكان المبارك العبد الفقير الى الله تعالى عبد الواحد المكناسي غفر الله له ولوالديه ولمن كان السبب فيه ، وذلك فى تاريخ سنة خمس وسبعائة ) (٣) .

ويحيط بصحن المسجد ثلاث مجنبات تعلوها أسقف ماثلة من الآجر على نحر النظام الشائع فى مساجد المغرب ، وتستند هذه الأسقف على أعمدة وأوتار من الخشب . وقبة المسجد مضلعة من الخارج ، وترتكز على رقبة من طابقين ، الأدنى منهما تنفتح فيه أربع نوافذ معقودة ، والأعلى مزود بثمان نوافذ . أما من الداخل فالقبة مفصصة من ١٦ فصاً ، وترتكز هذه

<sup>(</sup>١) خطأ في الكتابة

Sobernheim, op. cit p. 59. (Y)

Sobernheim, op. cit. p. 85 (7)

الحوذة المفصصة على طابق مثمن فى أركانه الثمانية جرفات مثلثة مزدانة عقرنصات ، والطابق الأدنى مربع فى أركانه جوفات مقوسة . وتذكرنا هذه القبة بصفة عامة بالقباب التونسية القدعة .

أما المئذنة فطابعها يختلف عن بقية مآذن طرابلس ، إذ تتكون من ساق مثمنة الشكل تنتهى من أعلى بقبة نصف كروية ، وينفتح في جدران المئذنة من أعلى ثمان نوافذ .

#### ٣ - مسجد الامر طينال:

يطلق عليه حالياً مسجد الأمير طيلان (۱) ، وهو تحريف ظاهر من اسم طينال . ويعتبر هذا المسجد أهم مساجد طرابلس وأجملها على الاطلاق بعد المسجد الكبير ، وتذكرنا زخارفه وعناصره المعمارية بمساجد القاهرة أكثر مما تذكرنا بآثار دمشق . ويقع هذا الجامع بظاهر مدينة طرابلس ، قريباً من باب طيلان . وكان هذا المسجد في الأصل كنيسة كرملية من عصر الصليبيين ، هجرت طويلا بعد أن استولى قلاوون على مدينة طرابلس سنة ٦٨٨ ه ، أم استخدمها الأمير سيف الدين طينال الأشرفي الناصرى نائب طرابلس في اقامة هذا المسجد سنة ٧٣٦ ه ، وتاريخ انشاء هذا المسجد مسجل في النقش الكتابي الذي يعلو باب المسجد ونصه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الكتابي الذي يعلو باب المسجد ونصه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، أمر بانشاء هذا الحامع المبارك المقر الأشرفي العالى المولوي الأميري الناصري نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة اتماما ، في أيام الملك الناصر في شهر رجب سنة ست وثلاثين وسبعائة ) (٢) .

وهناك نقش كتابى آخر بالقرب من النقش السابق ، عبارة عن وقفية سجل فيها اسم نائب السلطنة ثم حدود الرقفية .

<sup>(</sup>١) وتمع أبن بطوطة في نفس هذا الخطأ أذ سمى الأمير باسم طيلان الحاجب بدلا من طينال .

Sobernheim, op. cit. p. 87 (Y)

والمسجد يتألف من قسمين منفصلين ، الشهالى منهما بيت للصلاة ، يشتمل على ثلاثة بلاطات الأوسط ، أفسح من البلاطين الجانبيين ، وينقسم هذا البلاط الأوسط الى اسطوانين تعلوهما قبتان .

أما القسم الحنوبى من المسجد فضريح دفن فيه طينال يشتمل على تسعة أساطين ، ويتوسط هذا الضريح قبة كبرى تقوم على رقبة مثمنة ، ويكتنف الضريح شرقا سلم وفى الجزء الشمالى قاعة جنائزية تحتوى على قبرين (١) .

ونلاحظ أن بالمسجد عمودين مركزيين يقرم عليهما عقدان من النوع الرابط الشائع في العمائر القوطية ، ويغلب على الظن أن هذين العمودين وتاجيهما من الكنيسة القدعة ، ويعتقد الأستاذ قان برشم أنه لوصح ذلك أي أنه لوثبت انهاء هذه الآثار الى الكنيسة لحاز تحديد الرواق الأوسط والرواقين الحانبيين لها ، وعندئذ تكون رأس الكنيسة مكان الضريح (٢) أما الأستاذ بروس كندى فيرى أن هذين العمودين والعمودين الآخرين اللذين تقوم عليهما القبة الحنوبية بالمسجد ، كانت مركز الكنيسة الكرملية القديمة لأن مجاز هذه الكنيسة كان يتجه من الشرق الى الغرب أي بعكس اتجاه البلاط الأوسط في المسجد ، كما يرى احمال كون الأسطوان الذي تعلوه القبة الشمالية بالمسجد جزءا من الرواق الشمالي للكنيسة ، بينا يرجح تهديم المهندس المرواق الحنوبي تمكينا لاقامة البوابة الفسخمة المؤدية الى ضريح سيف الدين طينال (٢) .

أما هذه البوابة الملتصقة بقاعدة القبة القبلية بالمسجد ، والمؤدية الى ضريح طينال ، فتعتبر من أجمل البوابات المملوكية ، وهي عبارة عن قطاع مستطيل الشكل مجوف ينتهي من أعلى بعقد منكسر ، ويشغل ركني القطاع مقرنصان ينتهيان من أعلى – بعد أربع حطات متراكبة – بجوفة نصف كروية يحيط بها العقد المذكور . وتزدان واجهة البوابة بزخرفة تقوم على تناوب

Van Berchem, op. cit. p. 120 (1)

Ibid. P. 120 (Y)

Bruce Condé, op. cit. p. 48 (7)

مداميك الحجارة البيضاء مع المداميك السوداء ، ويحيط البوابة من أعلى ومن الحانبين إفريز من الدالات المتصلة على شكل زجزاج .

والمثذنة مربعة الشكل ، تزدان جرانها بعقود صهاء ذات وسائد، وتمتاز هذه المئذنة بوجود درج مز دوج في الداخل(١)، أحدهما يؤدي إلى خارج المسجد والآخر يفضي الى الداخل . وتنتهي المئذنة من أعلى بشرفة بارزة عن الحدار تنفتح في كل وجه منها نافذة مستطيلة الشكل ، ويعلو الشرفة جوسق مستدير ويعتقد بعض الأثريين أن هذه المئذنة كانت في الأصل برج الأجراس التابع للكنيسة الكرملية (٢) ، ومجموع القباب التي يضمها المسجد والضريح أربعة ، أصغرها قبة المحراب ، وهي قبة صغيرة متعددة الفصوص (٢٤ فصا ) تقوم على قاعدة مربعة إفى أركانها جرفات مقوسة تولف حطة أولى من المقرنصات ، وتعلو هذه الحوفات حطة ثانية ثم تعلوها بدورها حطة ثالثة من المقر نصات المسطحة على شكل عقود متصلة يتخللها نوافذ . وللضريح منىر بأعلاه لوحة من الحشب نقش علما بالخط النسخى النص الآتى : (بسم الله الرحمن الرحيم ، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزَّكاة ولم يخش الا الله ، فعسى أولائك أن يكونوا من المهتدين ، تكمل هذه مُنتر في شهر ذي القعدة سنة ست وثلاثين وسبعائة ﴾ (٣) . وفي أدنى المنبر بأعلى الباب سطر من الكتابة النسخية نصه ( عمل المعلم محمد الصفدى رحم الله من ترحم عليه ) .

#### ٤ - مسجد العطار:

يقع هذا المسجد في قلب مدينة طرابلس على الضفة اليسرى من نهر قاديشا ، بالقرب من خان المصريين وخان الحياطين في شارع سوق الصاغة أهم شوارع المدينة . ويعتبر هذا المسجد ثالث مساجد طرابلس أهمية ، أسسه أحد العطارين الأثرياء سنة ٧٥١ ه على نفقته الخاصة ولذلك نسب اليه ،

<sup>(</sup>۱) محمد کردعلی ، خطط الشام ، ج ۲ ، دمشق ۱۹۲۸ ص ۵۳

Bruce Condé, op. cit. p. 50 (Y)

Sobernheim, op. cit. p. 93. (7)

وجعل له أربع صفف ، «كل صفة لها مدرس له معلوم يتناوله من وقف الحامع »(۱). وتاريخ انشاء هذا الحامع مسجل بأعلى عتب المدخل فى لوحة نصها : (بسم الله الرحن الرحيم ، هذا الباب المبارك والمنبر عمل المعلم محمد ابن ابراهيم المهندس سنة أحد وخمسين وسبعائة ) (۲) .

وبوابة هذا المسجد تشبه فى زخارفها بوابة المدرسة القرطائية المحاورة المجامع الكبير، فهى عبارة عن قطاع مفرغ مستطيل الشكل تعلوه حنية نصف كروية قائمة على أربع حطات من المقرنصات الشائعة فى مبانى الماليك. ويتوسط الراجهة فيا بين عتب الباب والمقرنصات تربيعة الفسيفساء فى وسطها جامة تحتشد حولها تكوينات هندسية من فروع متقاطعة ومجدولة تتخللها زهرة الزنبق. وعتب الباب مؤلف من سنجات على شكل زهرة الزنبق، يتناوب فيها اللونان الأبيض والأسود ، على مثال سنجات سائر الآثار المملوكية بطرابلس. أما المثذنة فتعتبر من أفخم مآذن طرابلس فى عصر الماليك ، فهى برج مربع الشكل يدور حوله عند منتصفه افريز أفقى بارز ومسطح ، وتذهى المئذنة من أعلى بشرفة مكعبة الشكل بارزة عن بناء برج المثذنة ، وترتكز هذه الشرفة على صف من المقرنصات الحميلة ، القائمة على أربعة أعمدة فى الأركان ، تيجانها من النوع الاسلامي المقرنص. ويتوسط كل وجه من وجوه الشرفة العليا نافذة توأمية يقرم عقداها على عمود مركزى مشترك. ويتوج هذا الطابق جوسق مثمن الشكل يكتنفه فى الأركان مرزى مشترك. ويتوج هذا الطابق جوسق مثمن الشكل يكتنفه فى الأركان ، مركزى مشترك . ويتوج هذا الطابق جوسق مثمن الشكل يكتنفه فى الأركان الربعة قبيبات زخرفية جميلة . وينتهى الحوسق من أعلاه بغطاء مخروطى .

وعلى الجدار الواقع يمين فتحة الباب نقش،مسجل فيه مرسوم، أصدره السلطان المرئيد شيخ سنة ٨٢١ ه .

## ه ـ مسجد الدباغين:

هو مسجد صغير يقع على الضفة اليسرى من نهر قاديشا بجرار الحسر الحديد ، ويتمير هذا المسجد بمثذنته المثمنة التي تنتهي من أعلى بالطابق المربع

<sup>(</sup>١) عبد الغنى النابلسي ، الرحلة الطر ابلسية ، عن سوبر نهايم ص ١٠٤

Sobernheim, op. cit. p. 105 (Y)

البارز ، وبقبته المضلعة . ويعلو مدخل هذا المسجد لوحتان من الحجر عليهما نقش كتابى عبارة عن مرسوم صادر من السلطان قايتباى فى ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٨٨٢ هـ (١٤٤٧ م) عند زيارته لطرابلس قادما من بعلبك ، يأمر فيه بابطال المكوس المفروضة على جماعة الدباغين (١) . ولقد جدد هذا المسجد سنة ٩١٢ ه فى عهد السلطان قانصوه الغورى ، جدده شيخ الدباغين بطرابلس

### ٦ \_ زاوية أرغون شاه:

يطلق عليها أهل طرابلس زاوية الغنشا، ويقع قريبا من المدرسة السقرقية والحاتونية في الطرف الغربي من طرابلس. ولا نعرف تاريخ بناء هذا المسجد على وجه التحديد، ولكن أسلوب البناء يدل على أنه أقيم قرب نهاية دولة الماليك الشراكسة، أى في النصف الثاني من القرن الحامس عشر الميلادي. ونلاحظ في مئذنة هذا المسجد بدء ظهور التأثيرات المعارية التركية، فهي مئذنة أسطوانية الشكل تنتهي في أعلاها بست حطات من المفرنصات تحمل شرفة ذات عشرة ضلوع تزدان بزخارف هندسية وتوريقات رائعة ؛ وتختلف كل حشرة عن غيرها في هذه الضلوع العشرة للشرفة. وعلى مدخل هذا المسجد نقش كتابي يتضمن مرسوما صادرا من السلطان وعلى مدخل هذا المسجد نقش كتابي يتضمن مرسوما صادرا من السلطان في نيابة أزدم الأشرفي، يأمر فيه مجاية زراع أراضي الوقف للمسجد المذكور وتسليمها الى السيد نور الدين الأدهمي الحسيني . وقد جدد بناء هذا المسجد بعد أن تهدم الحانب الحنوبي منه ، ولكن هذا التجديد لم يمس الواجهة الشرقية على الاطلاق .

## ٧ ـ مسجد الأويسة:

يقع بالقرب من مسجد عبد الواحد المكناسي ، بناه عبد الحي الأويسي سنة ٨٦٥ ه ويتمير هذا المسجد بقبته الرسطي الكبرى التي تمهد لظهور

<sup>(</sup>۱) ارجع الى نص هذا النقش في كتاب Sobernheim, op. cit. p. 131

القباب التركية .. وقد جددت مثذنة هذا المسجد في عهد السلطان العثماني سلمان القانوني سنة ٩٤١ هـ (١) .

(ب) المدارس:

#### ١ ـ المدرسة القرطائية:

يحيط بالمسجد الجامع المنصورى عدد من المدارس المملوكية لايقل عددها عن ست مدارس أهمها وأجملها المدرسة القرطائية ، أما الخمسة الأخرى فمجتمعة حول البوابة الشمالية للجامع المذكور باستثناء المدرسة النورية التي تقع على مسافة قصرة شرقى المسجد .

وتعتبر المدرسة القرطائية أهم آثار طرابلس الاسلامية على الإطلاق، وتقع لصق الحامع الكبير من الحهة الحنوبية الشرقية. وينسب بناؤها الى الأمير سيف الدين قرطاى بن عبد الله الناصرى الذى أقام منبر الحامع الكبير سنة ٧٢٦ ه، على الرغم من اختفاء الكتابة التاريخية التي كانت محفورة على جدارها القبلى (٢).

وينكر الأستاذ سوبر نهايم وجود آثار لهذه المدرسة في الوقت الحاضر فيقول ( $^{\circ}$  L'école qu'il y a fondée n'existe plus ( $^{\circ}$ ) ويسمى البناء القامم لصق الحدار الشرقي للجامع المنصوري بالمدرسة الشمسية ( $^{\circ}$ )، ويخلط بين هذه المدرسة والمدرسة القرطائية ، اذ ينسب الى المدرسة الشمسية المنشورات والمراسم السلطانية المنقوشة على الحدار القبلي للمدرسة القرطائية .

<sup>(</sup>۱) الى جانب المساجد المذكورة يوجد عدد كبير من المساجد التى أتيمت في أو اخر عصر دولة الماليك الشراكسة وأهمها مسجد التونة الذي أقيم فى هذا العصر وجدد فى عهد السلطان المثانى أحمد الأول سنة ١٠٢١ هـ، ويمتاز بقبته المفصصة ، ومنها مسجد الطام الذي أقيم على ما يظهر في أو ائل القرن العاشر الهجرى ، وتاريخ بنائه غير معروف على وجه الدقة ، ومنها المسجد المعلق الذي أقيم فى عصر السلطان سليمان القانونى سنة ٩٦٧

<sup>(</sup>۲) محمد كرد على خطط الشام ج ٦ ص ١٢٨

Sobernheim, op. cit p. 55 (Y)

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٦١ – ٦٢

والواقع أن المدرسة المسهاة بالشمسية هي التي تقع الى يسار الداخل الى المسجد الكبير ، وتعتبر من ملحقات هذا الحامع ، وإن كانت قد أقيمت ضريحا لمنشها شمس الدين المولوى ، سنة ٧٤٩ ه (١٣٤٩ م) تقريباً ، ولهذه المدرسة منظرة تطل على المدخل الى الحامع المنصورى الكبير ، يعلوها عقد ذو وسائد متصلة ، وقد رأينا مثل هذا العقد في مئذنة جامع سيف الدين طينال بطر ابلس ، وفي مصر نماذج من هذه العقود نراها ممثلة في أحد عقود بوابة الفتوح بالقاهرة وفي عقد مدخل مسجد الظاهر بيبرس وفي عقد مدخل خانقاه بيبرس الحاشنكير وفي نافذة مئذنة سنجر الحاولي كما نجدها أيضا في أحد العقود المنسوبة إلى الظاهر بيبرس بقلعة صيدا البحرية ، وهناك من الأثريين من يرجع هذا الذوع من العقود الى الصليبيين (١)، وهو افتراء واضح .

ومدخل هذه المدرسة الشمسية سد بالبناء واتخذت فيها مخازن ومرافق أخرى ، ولم يتبق من واجهتها سوى النافذة المعقودة ذات الوسائد التي تحدثنا عنها .

ونعود مرة ثانية الى الحديث عن المدرسة القرطائية ، وبوابتها تعتبر من أروع أمثلة البرابات المملوكية ، اذ تنطق خطوطها بما تتميز به من جمال ودقة لا نظير لهما ، فهى حلقة متصلة متزنة الأجزاء ، وتعبر عن ايقاع وتوازن . ويتوسط عتب المباب لوحة عليها نقش كتابى نصه ( بسم الله الرحمن المرحيم ، ان المتقين في جنات وعيون ، أدخلوها بسلام آمنين ، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) (٢) .

ويعلو هذا الباب عقد مخفف للضغط تتعاشق فيه سنجات من الرخام سوداء وبيضاء على التعاقب. ويعلو هذا العقد تربيعة من الفسيفساء تتوسطها جامة سوداء تخرج منها أشرطة أربعة مجدولة ، تمتد حول التربيعة . ثم يعلو ذلك ثلاثة طوابق من المقرنصات ، تنتهى من أعلى مجوفة نصف كروية عقدها

<sup>(</sup>١) تقرير بعثة اليونسكوالي لبنان ص١٥ ، 34,49 ، اليونسكوالي لبنان ص١٥ ،

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا النص بين النصوص التي نشر ه سوير نهايم في كتابه عن نقوش طرابلس .

منكس ، يحيط بها عقد بارز يدور به صفان من دالات متصلة على شكل زجزاج . وعلى جانبى المدخل عمودان يعتقد الأستاذ بروس كندى أنهما من النوع الافرنجى (۱) ، وينفتح فى الجدار الشهالى للمدرسة نوافذ ، تكسوها زخارف متشابكة . أما محراب المدرسة فينطق بوضوح عن الفكرة الزخرفية والهندسية التي طبقها المهندس ، اد يعبر عن تناسق تام فى تكرين العناصر الزخرفية عما يحتويه من فسيفساء ملونة . ويكسو النصف الأدنى من جدار المحراب وزرات من الرخام الملون ، وأرضية المدرسة من الفسيفساء الملون تؤلف تكوينات هندسية رائعة تشبه الى حد كبير الفسيفساء التي تكسو صحن جامع السلطان حسن بالقاهرة وغيره من المساجد والمدارس المملوكية .

وتنقسم المدرسة من حيث التصميم الى قسمين : الرواق الشمالي وأرضيته أقل ارتفاعا من أرضية المصلى . ويتوسط هذا الرواق الشمالى حوض مربع ، يقابل مدخل المدرسة ، بداخله نافورة . وبحيط بالحوض تمناة تجرى فها آلمياه الحارية من الحوض،وبأعلى هذا الحوض قبة . أما الرواق الآخر فتعاره أمام المحراب قبة قائمة على مقرنصات مثلثة ، وتنفتح في الحدار القبلي أربع نرافذ مشبكة ، عتب كل منها من الحارج محتوى على ثلاث لوحات ، تحتشد فها زخارف هندسية بارزة بروزا طفيفاً ، ويعلو الأعتاب عقر، د مخففة للضغط سنجاتها متعاشقة سوداء وبيضاء على التعاقب. وطبلات هذه العقود تزخر بالكتابات القرآنية . وتتصل المدرسة القرطائية بالحامع الكبير عن طريق قنطرة سقفها معقرد بقبوات متعارضة ، ويعلو مدخل الباب المؤدى للجامع نافذتان مرتفعتان وظيفتهما ادخال الضوء الى الطريق الضيق الواقع خلف المدرسة . ويزدان الحدار القبلي للمدرسة عراسيم سلطانية محفورة في لوحات مرصعة في الحدران، أولها نقش كتابي يقع بنن النَّافذة الأولى والثانية من هذا الحدار . وهو عبارة عن مرسوم أصدره الأشرف برسباى في مستهل رمضان سنة ٨٢٦ هـ يأمر فيه بابطال المكوس الخاصة نخيل البريد . والمنشور الثاني منقوش على اوح حجرى يرصع جدار بيت حديث البناء، قبالة مدخل

Bruce Condé, op. cit. p. 38. (1)

الحامع من الحهة الشرقية ، وهو مرسوم صادر من ديوان الحيوش بتاريخ مستهل شعبان ٨٥١ ه ، بابطال الضرائب المفروضة على الثياب والدخان . وهناك غير هذين النقشين نقوش أخرى كثيرة يكتظ بها الحدار القبلى للمدرسة القرطائية ، نشرها الأستاذ سوبرنهام (١) .

#### ٢ - المدارس المحيطة بالجامع:

ذكرنا فيا سبق أنه يحيط بالحامع المنصورى ست مدارس ، وقد تحدثنا عن مدرستين احداهما القرطائية والثانية الشمسية . والمدرسة الثالثة تقع الى يمين الداخل الى الحامع المنصورى من جهة الشهال ، وهى مدرسة مجهولة الاسم ولكن أسلوب بنائها يبين أنها من مدارس عصر دولة الماليك الشراكسة وواجهة المدخل عبارة عن قطاع فسيح مجوف على شكل مستطيل ينتهى من أعلى بجوفة مقرسة مكسرة بالفسيفساء الرخامية الملونة ، وتزدان بزخرفة هندسية أساسها نجمة ذات عشرة رؤوس ، تتشعع من رؤوسها خطوط متقاطعة فيا بينها ، وهذه الحرفة تشبه الحوفات التى تعلو محاريب المساجد المملوكية . وتقوم هذه الحرفة على مقرنصات غاية في الروعة والحمال ، ويعلو البوابة افريز أفقى من دالات متصلة على شكل زجزاج بارز يحيط بها من أعلى ، ثم يدور على جانبي البوابة الى أن يصل الى الأرض . ويسود الواجهة مظهر زخرفي بسيط ناشىء من تناوب المداميك السوداء مع المداميك البيضاء (۲) .

ومن بين المدارس الثلاثة الأخرى المحيطة بالحامع الكبير مدرستان تقعان قبالة الباب الشهالى للجامع المنصورى على الصف الأيسر من الطريق، الشرقية مهما هي المدرسة الناصرية، وهي مدرسة صغيرة نسبياً، وبوابتها قطاع مستطيل مفرغ في الحدار، ينتهي من أعلى بجوفة مقوسة نصف كروية عاطلة من الزخرفة، تقوم على صف من المقرنصات، تحته دائرة مستديرة

Sobeinheim, op. cit p. 62-69 (1)

Bruce Condé, op. cit. p. 44. (Y)

بداخلها نقش كتابى نصه (عز لمولانا السلطان الملك الناصر) ، وتزدان الواجهة بافريز بارز من الدالات المتصلة كما تزدان بالمداميك الملونة وتاريخ بناء - هذه المدرسة يتراوح بين عامى ٦٩٣ و ٧٤١ ه (١٢٩٣ – ١٣٤٠ م) .

أما المدرسة المجاورة لها من الغرب فهى المعروفة بمدرسة الحيرية حسن ، وقد أخطأ سوبرنهايم فى تحديد موقعها على خريطته (١). ويرجع تاريخ بنائها الى أوائل القرن الثامن الهجرى (بعد سنة ٧٠٩هـ). وبوابتها عبارة عن قطاع مستطيل الشكل مجوف ، ينتهى من أعلى بعقد منكسر يتناوب فى سنجاته المتعاشقة اللون الأبيض والأسود . ويحيط بالبوابة من أعلى ومن الحانبين حتى مستوى الأرض افريز من الزخرفة على شكل مقرنصات مسطحة متصلة ، ويتوسط كل من الحدار الأيمن والأيسر للبوابة نافذتان ، عقداهما نصف دائريان ، يتناوب فى سنجاتهما اللونان التقليديان الأبيض والأسود ويترسط البوابة ، بين العقد والباب ، لوحة مربعة مسجل علها وقفية نصها والربع فوق المعصرة ، وقفت جهة المرحوم قطلو المصبنة والمعصرة والربع فوق المعصرة ، وخس قراريط وربع بطاحون الداودية والسندمرية ، بأرض كفر قاهل ، والبستان ظاهر طرابلس وثلاث قراريط ونصف بسوق أسندمر ، وثلث الدير يعرف بأرض أصدن ، ومسكبة زيتون والقاعة أسندمر ، وثلث الدير يعرف بأرض أصدن ، ومسكبة زيتون والقاعة والبحرة والطبقة جوار المدرسة ونصف طاحون الحديدة بعردات ، وكرم زيتون في بطرام ، وطبقة ومخزن بقيسارية الأفرنج ) (٢) .

أما المدرسة السادسة من مجموعة مدارس الحامع فهى المدرسة النورية ، وتقع شرقى المدرسة الناصرية على الناصية الأخرى من الشارع المؤدى الى السوق الرئيسي بطرابلس ، أسسها نائب طرابلس الأمير نور الدين سنة ٧٣٣ه و بوابة هذه المدرسة من أحمل بوابات المدارس المملزكية في طرابلس .

Sobernheim, op. cit. p. 37. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٣٦

#### ٣ - المدرسة الرطاسية:

تقع على الضفة اليسرى من نهر قاديشا بالقرب من الحسر العتيق ، واسم منشيء هذه المدرسة مسجل على شريط من الكتابة النسخية يقطع واجهة المدرسة أفقيا ، على ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف . ويمتد هذا الشريط في مدماك قائم بذاته من يمن القطاع المحوف للبوابة الى يساره . ونقرأ في هذا الشريط النص الآتي : (بسم الله الرخن الرحيم ، أوقف هذه المدرسة المباركة العبد الفقر الى الله تعالى عيسى بن عمر البرطاسي عفا الله عنه ، على المشتغلين بالعلم الشريف على مذهب الامام الشافعي ، واقامة الجمع والصلوات المكتوبة ، وشرط أن لا يرسم فيها على أحد ولا يسكنه من لا له والصلوات المكتوبة ، وشرط أن لا يرسم فيها على أحد ولا يسكنه من لا له أسلوب بنائها وزخارفها أنها أقيمت في أواخر عصر دولة الماليك البحرية .

وأهم ما تتمير به هذه المدرسة واجهتها المبنية بحجارة داكنة اللون ، والجوفة العليا القائمة على المقرنصات والتي تعد من أحمل ما أبدعه الفنانون في عصر الماليك . ونلاحظ التشابه الكبير بين هذه الواجهة وواجهة المدرسة القرطائية . ويعلو العبب أربع حشوات من الزخرفة الهندسية القائمة على الخطوط المتقاطعة في زوايا قائمة . ويبدو أن المدرسة كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب سيل جارف حدث سنة ١٩٥٥ . وطغى على طابقها الثانى وقد قامت ادارة الآثار اللبنانية بترميمها تحت اشراف الأمير موريس شهاب . وتمتاز المدرسة بقبابها الثلاثة نصف الكروية ، وأهمها القبة الوسطى القائمة على جوفات مثلثة تغطيها ست حطات من المقرنصات . ويغلب على الظن أن هذه القبة أضيفت في أواخر عصر دولة الماليك الشراكسة لشبهها الكبير بالقباب العثمانية . وعمراب المدرسة يعتبر أحمل محاريب المدارس المحلوكية في لبنان على الإطلاق ، اذ تكسوه فسيفساء مذهبة قائمة على تكوينات لرخرفية من العناصر النباتية والهندسية ذات لون فيروزي على أرضية مذهبة (٢) المملوكية في لبنان على الأطلاق ، اذ تكسوه فسيفساء مذهبة قائمة على تكوينات لرخرفية من العناصر النباتية والهندسية ذات لون فيروزي على أرضية مذهبة (٢) والمئذنة مربعة الشكل شأنها في ذلك شأن المآذن الطرابلسية التي ترجع الى عصر والمئذنة مربعة الشكل شأنها في ذلك شأن المآذن الطرابلسية التي ترجع الى عصر والمئذنة مربعة الشكل شأنها في ذلك شأن المآذن الطرابلسية التي ترجع الى عصر والمئذنة مربعة الشكل شأنها في ذلك شأن المآذن المارسة بعترا المناسية التي ترجع الى عصر

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٣٨

Bruce Condé, op. cit p. 124 (Y)

الماليك. وتزدان واجهتها الغربية بنافذة توأميةذات عقدين متجاوزين منكسرين عند الرأس، يستند جانهما المشترك على منكب قائم على عمود صغير، وتتناوب في هذين العقدين السنجات البيضاء والسوداء ، ويذكرنا هذان العقدان بالعقود الخلافية بقرطبة وطليطلة . ومحيط بالعقدين اطار مستطيل محصر النافذة في نطاق غائر : ويغلب على الظّن أن مهندس هذه المتذنة أندلسي الأصل ، هاجر من مسقط رأسه الى طرابلس وساهم في بناء آثارها ، وسجل أصله الأندلسي المغربي على زخرفة هذين العقدين التوأمين ، اذ حمع فيهما بين التقاليد الأموية الأندلسية الشائعة في الأندلس وهي العقود المتجاوزة وَالَّتِي تَشْبُهُ حَدُوةَ الفَرْسُ وَالَّتِي تَتَنَاوَبُ فَهَا السَّنْجَاتُ المَلُونَةُ ، وَبَيْنَ التَّقَالَيْد المغربية الشائعة في الطراز الموحدي ، وقوامها العقود المتجاوزة المنكسرة والنوافد التوءمية التي تحيط مها طرر مستطيلة غاثرة في البناء . والواقع أُن عصر الماليك هر العصر الذي تسربت فيه التأثيرات الأندلسية الى مصر والشام ذلك لأنه العصر الذي توثقت فيه عرى الصداقة بين دولة الماليك في مصر ودول أسبانيا المسيحية ، على أثر انتصار الماليك على التتار في عن جالوت سنة ٢٥٨ هـ ، وانتصار الاشرف خليل على بقايا الصليبين في الشَّام وطرده لهم منها الى قبرصِ ورودس ، وقد أكسب هذان الانتصارانُ سلاطين مصر هيبة دول أوربا واسبانيا بالذات ، وهنا بدأت علاقات الصداقة بين مصر وأسبانيا تعمل عملها ، فقد تبادلت الدولتان السفارات والرسائل الودية والهدايا السنية . كذلك كانت العلاقة طيبة بمن ملوك بني الأحمر بغرناطة وسلاطين مصر ، وكان من نتائج ذلك أن زار بلاد الشام ومصر عدد كبير من أهل غرناطة سواء للتعلم أو للتدريس ، وقد أقام فها من طابت له الاقامة ، ومن أمثال هؤلاء عبد الواحد المكناسي الذي أقام مسجدا بطرابلس ، وسيدى أحمد بن عمر أبو العباس المرسى نزيل الاسكندرية وغيرهما . وكان لهذه العلاقات أثرها الكبير في نفاذ التأثيرات الأندلسية في العارة المصرية والشامية في عصر الماليك (١). وسنرى في طرابلس تأثيرا أندلسيا ثالثا في المدرسة المعروفة بالطريشية .

<sup>(</sup>۱) أنظر مقالى : بعض التأثيرات الأندلسية فى العارة المصرية الاسلامية ، المجلة العدد ١٢ ، ديسمبر ١٩٥٧ ، ص ٨٨ – ٩٩ وكتابى : المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها القاهرة ١٩٥٩ ص ٢٩ – ٣١

### ٤ ـ المدرسة الزريقية:

تقع على الضفة النمني من نهر قاديشا ، وتعتبر اأقدم مدارس طرابلس اذ أنشأها الأمر عز الدين أيبك الموصلي لتكون مسجدا سنة ٦٩٧ هـ (١٢٩٨ م) ، وتاريخ الانشاء مسجل على لرحة في جدار المدرسة الواقع على يمين المدخل ونصه (بسم الله الرحمن الرحيم ، أنشأ هذا المسجد المبارك ، الفقىر الى الله أيبك الموصلي . عفا الله عنه في تاريخ عشرين حمادي الآخر سنة سبع وتسعين وستمائة) . وأيبك (١) المذكور ترلى بيابة طرابلس من ٢٩٤ ه الى تاريخ وفاته سنة ٢٩٨ ه . ثم أضيف الى هذا المسجد مصلى صغير المساحة سنة ٧٣٨ هـ (١٣٣٨ م) وسجل هذا الانشاء على طبلة عقد المدخل بأعلى عتب الباب مباشرة ونصه (بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه الزاوية المباركة العبد الفقير الى الله تعالى سيف الدين كرتاي السيفي ، وذلك في تاريخ شهر شوال سنة ثمان وثلاثين وسبعائة) ونلاحظ أن عتب الباب يزدان بثلاث حشرات مكسوة بتكوينات هندسية ، والحشوة الوسطي أصغر من الحشيرتين الأخرتين وبوابة المدرسة الزريقية قطاع مستطيل مجوف ينتهي من أعلى بجوَّفة نصف كروية قائمة على مقر نصىن مثلثين ، وعقد البوابة يندمج منبتاه في مداميك عضادتي البوابة ، وهي عاطلة تماما من الزخرفة باستثناء زخرفة عتب الباب . ويزعم الأستاذ بروس كندى أن هذه البوابة صليبية الطراز (٢).

### ٥ - المدرسة السقرقية:

وتقع فى طرف المدينة الجنوبي الغربي ، بالقرب من مسجد أرغون شاه بناها الأمير سيف الدين أقطرق ، حاجب نيابة طرابلس لتكون مسجدا وضريحا وذلك سنة ٧٦٠ ه (١٣٥٩ م). وتاريخ انشاء المدرسة مسجل على جدار واجهتها الجنوبية الشرقية فى شريط يمتد على كل من جانبي البوابة

Sobernheim, op. cit. p. 83 (1)

Bruce Condé, op. cit. p. 118 (Y)

ويتضمن هذا الشريط الكتابى تاريخ البناء ، والعقارات الموقوفة علمها ، ونلاحظ أنه يتوسطكل زوج من نوافذ الواجهة تحت صف الكتابة مباشرة رنك المنشىء و هو عبارة عن دائرة يتوسطها حزام أفقى بداخله سيف يتجه من أعلى الحانب الأيسر الى أدنى الحانب الأيمن . وتكسو عتبات النوافذ زخارف هندسية من النوع الشائع فى العصر التركى . ويعلو الضريح قبة مضلعة غاية فى الحمال ، تقرم على رقبة مثمنة قائمة بدورها على قاعة مربعة فى أركانها جوفات مقوسة مزينة بزخارف نباتية قوامها المراوح النخيلية ، ويتدلى تحت كل جوفة مقر نصات من ثلاث حطات .

#### ٦ - المدرسة الخاتونية:

تقع وجها 'وجه أمام المدرسة السقرقية ، بنتها أرغون خاتون بالاشتراك مع زوجها عز الدين أيدمر الأشرفي نائب طرابلس سنة ٧٧٥ ه. وتاريخ انشاء هذه المدرسة وأسماء العقارات المرقوفة وشروط السيدة الواقفة مسجلة جميعاً بأعلى المدخل ، ونص النقش ما يلى : ( بسم الله الرحمن الرحم : الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أنشأ هذا المكان المبارك مرلانا المقر الأشرفي العالى المولوي المخدومي الكافلي العزى أيدمر الأشرفي ملك الأمراء أعز الله أنصاره في شركة آدره الكريمة الجهة ، المصونة ، أرغون تغمدها الله برحمته حسب وصيتها المتقدمة .. ) ويلي ذلك الرقفية وتاريخها ابن العزى غزان السيفي ، ثم تاريخ الفراغ من البناء سنة ٧٧٥ ه (١) . وعز الدين أيدمر المذكور هو أيدمر بن عبد الله الأنوكي الدوادار ناثب طرابلس فيا بين ٧٧٣ ه ، ٧٧٢ ه . وعلى الرغم من تآكل كسوة جدران المدرسة فاننا نشاهد رنك الكأس على جانبي عتب النافذة .

#### ٧ - المدرسة الظاهرية:

هى مدرسة صغيرة بباب الحديد جنوب غربى المدرسة البرطاسية ، وسميت بالظاهرية لأن الذي بناها هو الأسر سيف الدين تغرى برمش

Sobernheim, op. cit. p. 116 (1)

الظاهرى بن أحمد البهنسى التركمانى الامير أخور الكبير فى عهد السلطان الظاهر برقوق ، لدفن ولديه سنة ٧٩٩ ه (١٣٩٦ م) . ومدخل المدرسة مسدود اليوم ، ولكن الواجهة بكتابتها النسخية ماتزال ظاهرة . وتاريخ انشاء المدرسة مسجل على عتب المدخل فى خمسة أسطر من الكتابة النسخية ونص الكتابة ما يلى : (بسم الله الرحمن الرحيم ، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا . قوله الحق وله الملك . عمر هذا المكان المبارك المقر السيفى تغرى برمش الظاهرى أعز الله أنصاره مسجدا لله تعالى وتربة لدفن ولديه الأخوين الشقيقين السعيدين الشهيدين سيدى الأمير قانتمر وسيدى أمير تغرى بردى الطفلين المنغصين (١) على الدنيا ، المتحابين فى دار الدنيا ، والمحاور (٢) والمحاورين المنغصين (١) على الدنيا ، المتحابين فى دار الدنيا ، والمحاور (٢) والمحاورين والديهما فى دار كرامة ، وذلك فى ثالث شهر الله المحرم سنه تسع وتسعين وسبعائة . وحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش رحم الله من ترحم عليهما ) (٣) ونلاحظ فى أول السطر الحامس نقش مثل رنك الساقى وهو عبارة عن صورة كأسين محفورين فى ثلثى الرنك .

وبالمدرسة محراب ، الحزء الأدنى من جوفته مغطى بأشرطة رأسية من الرخام الملون بينما تكسو الحنية العليا زخرفة من الفسيفساء قوامها الفروع المتداخلة

و بمكننا أن نمير فيها اللون الأحمر والأبيض والفيروزى والأسود ويقوم عقد الحراب على عمودين ، يزدان بدناهما بقنوات معصورة .

# ٨ - المدرسة الطويشية:

تقع بالقرب من منطقة الحامع الكبير ، وتشتمل على ضريح مؤسسها الأمير سيف الدين الطويشي المتوفى سنة ٥٧٥ هـ (١٤٧١ م) . وتمتاز هذه لمدرسة بظاهرتين :

<sup>(</sup>١) قرأها سوبرنهايم «المتعصمين».

<sup>(</sup>٢) كلمة زائدة لم يكلها الخطاط لانتهاء السطر فأعاد كتابتها في السطر الجديد .

Sobernheim, op. cit. p. 122. (\*)

ا — البوابة الرائعة التي تعرض مثالاً من أروع أمثلة المقرنصات المملوكية ، وبأعلاها جرفة نصف كروية على شكل محارة تحتشد فيها زخرفة مشععة في أربع مجموعات . وعقد البوابة من النوع المفصص بفصوص نصف دائرية وأخرى مثلثة صغيرة على التعاقب ، على النحو الذي نشاهده في العقود الأندلسية المغربية في عصر الموحدين ، مما يجعلنا نرجح تسلل بعض التأثيرات المغربية الأندلسية الى عمائر الماليك في بلاد الشام .

ويحيط بالبوابة اطار بارز على شكل مستطيل يتوج أعلى العقد ، ثم يمتد طرفاه أفقيا بطول جدار الراجهة يمينا ويسارا .

۲ — النافذة ذات العقد المزدوج بالطابق الثانى (على يسار الواجهة) ، فعقدا هذه النافذة مفصصان ينتهيان من أعلى بجوفتين نصف كرويتين تكسوها زخرفة على شكل محارة ، ويحيط بهما اطار مستطيل الشكل. ويرتكز العقدان من الحانبين على عمودين بهما قنوات معصورة ويذكرنا العقدان بالعقود الأندلسية .

أما قبة الضريح فهى مفصصة (متعددة الفصوص) ، يتناوب في محيط قاعدتها الفصوص نصف الدائرية والفصوص المثلثة .

### 9 - المدرسة العجمية:

تقع بالقرب من قلعة صنجيل ، أسسها هي والتربة الملحقة بها الحاج شمس الدين محمد السكر في رمضان سنة ٧٦٦ ه. واسم هذا الرجل نراه مسجلا على منبر بمدينة دمياط سنة ٧٧١ ه. وتاريخ المدرسة العجمية مسجل على عتب مدخلها ، ونصه : (أمر بانشاء هذه التربة المباركة العبد الففير الى الله تعالى محمد السكر عفا الله عنه . وكان الفراغ منها في مستهل رمضان سنة ست وستين وسبعائة ) .

وهناك مدارس أخرى عديدة بعضها مجهول الاسم والتاريخ والبعض متخرب والبعض الآخر من عصرر متأخرة . من أمثال هذه المدارس : المدرسة القادرية ، والمدرسة الرفاعية ، والمدرسة العمرية ، ومدرسة الشيخ الوطار .. الخ . و مكننا أن نضيف الى هذه المدارس خانقاه من عصر دولة الماليك الشراكسة يرجع تاريخ بنائها الى سنة ١٤٦٧ .

# (ج) العمائر الحربية:

عندما استولى السلطان المنصور قلاوون على طرابلس المينا ، هدم أسوارها المنيعة ، وسوى المدينة بالأرض ، ونقل موضع طرابلس الى المحلة اللاتينية المسورة ، التى تبتدى من جامع التوبة قرب جسر اللحامة ، وتضم سوق حراج والملاحة وسوق المازركان وسوق الصاغة وسرق العطارين ثم ساحة الحامع الكبير بمدارسه ، ومحلة قبوة الطرطوس تجاه بوابة الحدادين (١) .

وكان يحيط بهذه المحلة سور من بناء الصليبيين يمتد محيطه من الشمال الشرق الى الحنوب الغربى ، بامتداد بهر أبى على وكان ينفتح فيه أبراب منها باب بيروت والباب الأحمر فى الحنوب الغربى من المدينة وباب المسلح بجوار الحسر العتيق ويبدو أن سور هذه المحلة أصيب بأجزاء جسيمة أو تهدم بتأثير الزلازل وحصار القرات الاسلامية ، لأن ابن تعزى بردى يؤكد أن مدينة طرابلس التى أقامها قلاوون كانت بلا سور (٢) ، ولعل قلاوون اكتفى بقلعة صنجيل وبالابراج القائمة على المينا للدفاع عن المدينة . ويذكر الشيخ كامل البابا أنه لم يتبق من سور طرابلس وأبوابها الابقايا باب المسلح فى سوق الحراج (٣) وأهم آثار طرابلس الحربية الباقية ، القلعة المعروفة بقلعة صنجيل وأربع أبراج على المينا .

<sup>(</sup>١) الشيخ كامل الباما ، من آثار التاريخ الطر ابلس ، حديث مجلة الارشاد الاجتماعي ص ٨

<sup>(</sup>۲) ابن تعزی بردی ح ۷ ص ۳۲۲

<sup>(</sup>٣) الشيخ كامل البابا ، المرجع السابق ص ٩

#### ١ - قلعة صنجيل:

تقع بأعلى تل الحجاج ، حيث تشرف على طرابلس المملركية الممتدة على نهر أبى على وطرابلس المينا فى آن واحد . وهو مرقع راثع اختاره ريموند دى سان جيل لاقامة قاعدته العسكرية التى يشن منها هجرمه المتراصل على طرابلس المينا ، أو ليحاصر منها مدينة بنى عمار . وفى هذا المكان أقام حصنا تتحصن فيه قواته المعسكرة على التل ، وسيخر سان جيل فى بنائها الأسرى المسلمين من أهل البلاد وكان من بينهم الشاعر الفارس سعدى الشير ازى . وفى سنة ١١٠٩ م تمكن خلفه برتران دى تولوز من التغلب على طرابلس بفضل مساعدة الأسطول الحنوى بقيادة أمير البحر وليم امبر اسيو ومساهمة فرق صليبية من مملكة بيت المقدس .

وعندما سقطت طرابلس فى أيدى الماليك سنة ١٢٨٩ م اكتسحها سيل من التخريب والتدمير ، فلم يبق من قلعة سان جيل سوى أسسها القديمة وبوابتها الداخلية والأنصاف السفلى من معظم سورها الشرق المطل على نهر أبي على ، بأبراجه ، وبقايا الكنيسة الصليبية فيها . وأصبحت القلعة عجرد خرائب وجدران دارسة . فلما شيدت مدينة طرابلس الحديدة فى الحلة اللاتينية ، لم يكن فى برنامج نواب السلطنة بطرابلس اقامة سور حرلها اكتفاء ببقايا السور القديم ولوقوع طرابلس الحديدة بعيدة عن الغزو البحرى أدنى قلعة صنجيل ، وهنا أصبح من الضرورى ترميم القلعة التعسة واعادة بنائها حتى تكون حصنا يحمى المدينة من جهة الحنرب فى الرقت الذى تركزت فيه بقايا القوى الصليبية فى رودس وقبرص وأصبحت تراكف خطراً متواصلا يتهدد سواحل الشام ومصر .

ويبدو أن مهمة تجديد بناء القلعة ألقيت على عاتق الأميرسيف الدين اسندمر كرجى المنصورى نائب السلطنة بطرابلس فيها بين علمى ٧٠٠، ٧٠٩ هـ (١٣٠١ ــ ١٣٠٩ م) فقد ذكر النويرى أنه عمر بين

ماعمره بطرابلس «بعض القلعة ، وأقام أبراجا » (١) واليه تنسب نوابة القلعة الحالية بعقدها الذى يتناوب فى سنجاته اللونان الأسود والأبيض على التعاقب ، كما ينسب اليه كثير من أسوارها وأبراجها وممراتها (٢).

والمدخل على شكل مرفق يصل الى باب ثان، يعلوه لوحة مسجل عليها بالحط النسخى منشور عسكرى صادر من السلطان الأشرف شعبان بن الناصر محمد بتاريخ ٧٤٦ ه يتضمن بيانا بالمرانية الحربية . ويبدو أن جانبا كبيرا من القلعة قد تخرب فى عصر دولة الماليك الشراكسة ، فرممت سنة ٧٢٧ ه (١٥٢١ م) بأمر السلطان سليان القانونى بعد زيارته للشام ، ثم عمرت بعض أجزاء منها بعد ذلك بقرن فى عهد يوسف باشا سيفا .

وبناء القلعة خليط من أساليب مختلفة منها الصليبي ومنها المملوكي ومنها المعلوكي ومنها العثماني ، على أن الأجزاء الاسلامية بمكن تمييزها بسهولة عن الأجزاء المسيحية ، ونلاحظ أن أغلب أبراج الحانب الشرق يرجع الى عصر الصليبيين وما زالت الحفائر تجرى بأرض القلعة لدراسة نظام بنائها دراسة علمية منظمة .

# ٢ - أبراج اللينا:

رأى نواب السلطنة بطرابلس فى عصر دولة الماليك البحرية ضرورة تحصين ميناء طرابلس وذلك باقامة أبراج ممتدة على ساحل شبه جزيرة المينا ، لتأليف خط دفاعى قوى أمام أى اعتداء صليبى موجه من جزيرتى قبرص ورودس اللتين أصبحتا قاعدة للاسبتارية والداوية بعد تحرير الشام من بةايا الصليبيين فى عصر السلطان الأشرف خليل ، فان تحرير الشام نهائياً من الصليبيين لم يكن يعنى أن الفكرة الصليبية نفسها قد وثدت ، وأن منطقة الشرق الأدنى لم تعد ميدانا لحرب صليبية جديدة ، فقد ظلت فكرة الحروب الصليبية نحو قرن من الزمان بعد سقوط عكا آخر معقل صليبى الحروب الصليبية ودعاتها لم ترض بالنهاية المؤلمة التى انتهت اليها الحروب في الشام ، اذ أن البابوية ودعاتها لم ترض بالنهاية المؤلمة التى انتهت اليها الحروب

<sup>(</sup>۱) نص النويرى عن سوبرنهايم ص ٤٧

Bruce Condé, op. cit. p. 22 (Y)

الصليبية ، واعتبرت دولة الماليك في مصر والشام السبب المباشر للكوارث التي لحقت بالصليبين ، فحاولت البابوية أن تتدخل دينيا لدى الدول الأوربية لقطع كل علاقاتها التجارية مع دولة المماليك في مصر حتى تقضى بذلك على أهم مواردها المالية ، فحرمت بيع أى شيء للعرب قابل لأن يكون أداة لتسليح المسلمين ، كالحشب ، والحديد ، وهما مادتان لازمتان لصناعة السفن وآلات الحرب (١) غير أن هذه المحاولات لم تلبث أن باءت بالفشل لأن الدول والجمهوريات الأوربية التي كانت تتعامل مع مصر لم تكن تستطيع الاستغناء عن حاصلات الشرق التي تأتى عن طريق واحد هو طريق دولة المماليك . ولم يكن هناك غير سبيل واحد هو الاغارة على شواطيء مصر والشام ، والترصد في البحر للسفن التجارية الاسلامية . وشهد القرن الرابع عشر عدة إغارات عنيفة قامت مها الأساطيل الصليبية على موانىء مصر والشام (٢) .

وكان تحصين ميناء طرابلس الذى خربته عساكر قلاوون وسوت مبانيه بالأرض يعنى إنشاء مراكز دفاعية على الميناء على أبعاد متفاوته ، ولم تكن هذه المراكز تعدو أبراجاً حصينة مزودة بالجند والسلاح وآلات الحرب ، ولا نعرف على وجه الدقة تاريخ انشاء هذه الأبراج ، وكل ما نعرفه فى هذا السبيل أن طرابلس زودت بسبعة أبراج لم يبق منها فى الوقت الحاضر سوى آثار أربعة فقط . ويمكننا مع ذلك تحديد مواقع هذه الابراج السبعة على خريطة لطرابلس ، فقد كانت تمتد من مصب نهر أبى على شرقاً إلى رأس شبه جزيرة المينا غربا . هذه الابراج هى كما يلى : برج الشيخ عفان وبرج السباع وبرج رأس النهر وبرج المغاربة وبرج السراية وبرج المشتى وبرج أبى العدس ، ولم يبق من هذه الأبراج السبعة سوى أبراج السباع ورأس النهر والشيخ عفان والسراية وبرج المستى ورأس النهر والسراية وبرج السباع ورأس النهر والشيخ عفان والسراية والسراية ورأس النهر والشيخ عفان والسراية .

Heyd, Histoire du Commerce du Levant, t. II, Leipzing, 1885, p. 23-30 (1)

<sup>(</sup>۲) أنظر سعيد عاشور ، قبر ص والحروب الصليبية ، القاهرة ١٩٥٧ ، ص ٥٠ نفس المؤلف ، مصر فى عصر دولة المإليك البحربة ، القاهرة ١٩٥٩ ص ٦٨ – ٧٥ كتابى عن تاريخ الاسكندرية ١٩٦١ ص ٨٥

# (١) برج السباع:

هو أهم هذه الأبراج جميعاً ، لأنه ما يزال يحتفظ بصورته الأولى ، كما أنه يعتبر من أحمل الأبنية الحربية التى وصلت الينا ، ويقع بين برج السراية وبرج رأس النهر . وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ بنائه ، فكان برشم يميل إلى جعل هذا التاريخ فى حدود سنة ١٤٠٠ م ( ١٤٠٨ ه ) ، لأن عمارته وزخر فته بجمعان بين الحصانة والوثاقة التى تتجلى فى عمائر أسرة قلاوون ، وبين الرشاقة والأناقة التى تنعكس على آثار قايتباى ، وينسب بناء هذا البرج الى الأمير أيدمش نجاشى أحد ضباط الظاهر برقوق . ويعتمد فان برشم فيا ذهب اليه على نص لأبى المحاسن فى المنهل وآخر للسخاوى فى الضوء ، فالأول يقول : « وعمر بطرابلس برجا على ساحل البحر الملح لأجل المرابطين ووضع فيه حملة مستكثرة من السلاح ، ووقف عليه أوقافا » والثانى يقول : « وهو صاحب البرج الذى بطرابلس على ساحل البحر » (١).

ويرجح سوفاجيه نسبة برج السباع الى السلطان قايتباى لشبهه الكبير بقاعة استقبال السلطان قايتباى بأعلى قلعة حلب (سنة ١٤٧٥ م) (٢). ويرى بروس كندى أن هذا البرج أقيم فى أواخر القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر الميلادى ، ثم جدد فى أواخر القرن الحامس عشر فى أيام قايتباى لمواجهة أى غزو قد يقوم به العثانيون (٣).

ويضيف الشيخ كامل البابا ، مؤرخ طرابلس الكبير ، أن هذا البرج بنى فيما بين على 1881 و1882 م فى عهد الأمير جلبان نائب طرابلس ، وأنه وقف على مصالحه وعماراته والمرابطين فى البرج خمسة قرى منها : نصف قرية علما ونصف قرية كفرفو التابعة اليوم لزغرتا ، ونصف قرية بينو، ونصف قرية الخصين من قضاء العلويين اليوم ، ونصف قرية القطان (٤).

Van Berchem, op. cit. p. 122-124 (1)

J. Sauvaget, Notes sur les defenses de la marine de Tripoli, dans Bulletin (7) de la musée de Beyrouth, Paris, Decembre 1938

Bruce Condé, op. cit. p. 137. (v)

<sup>(</sup>٤) الشيخ كامل البابا ، من آثار التاريخ الطرابلس ، ص ٩

أما رأينا فيختلف عن هذه لآراء جميعا (باستثناء رأى كندى) فنعتقد من أسلوب بناء هذا البرج كما سنصفه فيما بعد ، أنه أقيم لأول مرة في طليعة القرن الرابع عشر الميلادى ، ويؤيد ذلك التشابه الكبير بين بوابة البرج بعقدها وسنجاتها التى يتعاقب فيها اللونان الأبيض والأسود ، وبين بوابة قلعة صنجيل من جهة ثانية . وقد ذكرنا فيما سبق أن بوابة قلعة صنجيل أقيمت سنة ٢٠٦ ه (١٣٠٧م) وأن الذي أمر ببنائها هو الأمير اسندمر كرجى نائب طرابلس ، أما مدرسة الحبرية حسن ، فأقيمت هي الأخرى في نفس هذا العام . كذلك نعتمد الحبرية حسن ، فأقيمت هي الأخرى في نفس هذا العام . كذلك نعتمد على نص ذكره سوبرنهايم نقلا عن النويرى جاء فيه « فوضت نيابة السلطنة الى الأمير سيف الدين اسندمر كرجي المنصورى ، فاستمر بها «أى طرابلس» الى الأمير سيف الدين اسندمر كرجي المنصورى ، فاستمر بها «أى طرابلس» الى سنة تسع وسبعائة ، وعمر بها حماما عظيما أجمع التجار ممن يجوب البلاد أنه ماعمر مثله في بلد من البلدان ، وعمر قيسارية وطاحونا .. وعمر أيضا بعض القلعة ، وأقام أبراجا » (١) .

كل ذلك يشير اشارة واضحة الى أن برج السباع من بناء اسندمر ، وليس من المعقول أن تظل منطقة المينا بطرابلس بدون أبراج دفاءية حتى عصر قايتباى .

وننتقل الآن الى وصف البرج: فهو عبارة عن بناء ضخم مكعب الشكل على أساس مستطيل ٢٨,٥٠ × ٢٠,٥٠ م ، مبنى من الأحجار المسنمة بطريقة منسقة ، ويندمج في سمك البناء أبدان من الأعمدة تظهر على سطح الحدران الحارجية بارزة بروزا طفيفا . ومدخل البرج في الوجهة الغربية ، ونلاحظ أن البوابة بعقدها ومدخلها تبرز قليلا عن بقية جدار الواجهة (٢) ، وتتميز البوابة بعقدها المنكسر الذي يتناوب في سنجاته اللونان الأبيض والأسود . وعمد تناوب الألوان في عضادتي العقد ثم يستمر في داخل القطاع المستطيل اتحوف للبوابة حتى فتحة الباب ، ويدور

<sup>(</sup>۱) نص نویری عن سوبر نهایم ص ۲۷

Sauvaget, op. cit. p. 4 (Y)

حول السنجات الملونة افريز بارز ، يلتقى مع الطرة المستطيلة العليا عند منبتى العقد . ويعلو الاطار المستطيل فوق رأسى العقد مباشرة جوفة مستطيلة يبدو أنها كانت تحدد موضع اللوحة الانشائية : وقد ضاعت هذه اللوحة فى الوقت الحاضر . ويعلو الباب عتب كبير عبارة عن لوحة واحدة سميكة من الحجر يعلوها عقد مخفف للضغط سنجاته متعاشقة .

وهناك ظاهرة نلاحظها في هذا البرج كما نلاحظها في أبراج قلعة صنجيل وهي ميل الحدران في الحزء الأدنى من السور نحو الحارج ميلا واضحا ، ولهذا الميل وظيفة نفعية فهو يدفع الأحجار المتساقطة من أعلى الشرفات البارزة في عنف نحو الأعداء . ويعلو بوابة البرج قرب سور الممشى كوابيل كانت تدعم شرفات بارزة عددها خمسة . ومدخل البرج يؤدى الى قاعة واسعة يعلوها ست قبوات متعارضة ، تتكيء في الوسط على دعيمتين مركزيتين تقعان في نفس محور المدخل (۱) ، ثم تتكيء في الحوانب على دعائم ملتصقة بالحدران . وسقف القاعة قليل الارتفاع ، ونلاحظ أن جدار المدخل مزود على جانبي الباب بفتحتين صغيرتين . احداهما تنتهي بمنفذين للسهام ، الأيمن منحرف والأيسر معتدل ، والفتحة الثانية تؤدي الى منفذ واحد للسهام ، وجدار الفتحة القابلي محفور عليه شكل محراب . ونلاحظ أن الحدار الشمال به أربع منافذ للسهام ، والحدار الشرق به أربع منافذ به أربع منافذ للسهام ، والحدار الشرق به أربع منافذ للسهام ، والحدار الشرق به أربع منافذ به الربع منافذ به أربع منافذ السهام ، والحدار المناس ال

ويتوسط القاعة بين الدعيمتين فوهة بير تتجمع فيه مياه الأمطار التي تصل اليه من السقف عن طريق قنوات فخارية بداخل البناء . وكانت هذه القاعة تزدان فيا مضى بحلية ملونة ، فان الافريز البارز الممتد مابين الباب والدعيمة المقابلة له ، ما زال محتفظ في سنجاته بتناوب اللونين الأبيض والأسود. وعلى الحدار القبلي للقاعة رنك مملوكي بين زخارف هندسية وهو رنك الكأس ، وعلى الحدار الغربي الذي ينفتح فيه الباب خسة رنوك تمثل الكأس بعضها مرسوم باللون الاسود والبعض بألوان أخرى .

Ibid. (1)

أما الدرج فيدور في سمك جدار الواجهة الغربية ، ويؤدى الى الطابق العلوى ، ويذكرنا هذا البرج بالطريقة المتبعة في سورية . ويتألف الطابق العلوى من قاعة أكثر تعقيدا من القاعة السفاية ، فهي فسيحة واسعة ، تنفتح في جدرانها ثمان جوفات عميقة تعلوها قبوات نصف أسطوانية . وللبرج مسجد صغير به محراب ونافذتين ومنور علوى ، وخزانة لحفظ المصاحف .

وبرج السباع يعتبر من أهم الآثار الاسلامية بطرابلس ، وأحمل مثال لفن العارة الحربية ، بما يتضمنه من عناصر معارية وزخرفية متنوعة وموزعة حميعا فى ايقاع وتصميم متناسق .

# ٢ - برج الشبيخ عفان:

يلى برج السباع من ناحية الغرب ، وقد جدد هذا البرج تجديد شوه معالمه الأثرية .

# ٣ - برج السراية (أو الديوان) بالمينا:

أدمج هذا البرج فى مجموعة أبنية حكومية خاصة بالدرك اللبنانى ، الا أن هذه الأبنية نسفت فى حوادث ثورة ١٩٥٨ (١) ، فعاد البرج الى الظهور من جديد . وهو برج مربع الشكل يدعم جدرانه أبدان أعمدة مندمجة فى داخل البناء على النحو الذى شاهدناه فى برج السباع . ولم يتبق من هذا البرج سوى الطابق الأدنى ، وقاعته الداخلية تعلوها قبوات متعارضة تقوم على دعائم ملتصقة فى الحدران .

# ٤ - برج رأس النهر:

يقع على بعد ١٢٠٠ م شرقى برج السباع بالقرب من مصب نهر أبي على وهذا البرج أصغر حجما من برج السباع وأقل ارتفاعا منه ، اذ يتألف من طابق وأحد ، ومختلف هذا البرج في بنائه عن الأبراج الأخرى الواقعة على الساحل اللبناني ، اذ يقوم في

Bruce Condé, op. cit. p. 143 (1)

أركانه الأربعة ركائز اسطوانية مندمجة في البناء أشبه بأبراج صغيرة ملصقة بزوايا البرج الكبير ، على نحو ما نشاهده في قلعة حصن الأكراد وبالذات في قلعة قايتباي بالاسكندرية ، وجميع جدران البرج كسيت محجارة سطوحها ناعمة ، ولكن هذه الكسوة الرقيقة انترعت من أجزاء كثيرة من هذا البرج خاصة من الركائز الركنية ومن الواجهتين الحنوبية والشرقية .

ومدخل البرج باب منخفض صغير ينفتح فى الواجهة الجنوبية ، قد جرد تماما من عناصره الزخرفية ، ويتعاقب فى مداميك هذا الباب اللونان الأسود والأبيض ، ويؤدى هذا الباب الى قاعة تعلوها أربع قبوات متعارضة ترتكز عند تلاقيها على دعيمة وسطى ، بينما ترتكز فى الجوانب الأخرى على الجدران ، وفى الجدار الجنوبي غراب صغير ، وفى داخل سمك الجدار الشرقى درج يؤدى الى سطح المرج (١) .

أما تاريخ بناء هذا البرج فيرجع فيما يظهر الى عصر السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى وذلك لتشابه الكبير يين هذا البرج وبرج قايتباى الذى بناه بالاسكندرية ٨٨٨ ه (٢) ويرجع سبب اهتمام الأشرف قايتباى بتحصين طرابلس وغيرها من ثغور الساحل الشامى والساحل المصرى (٣) الى اضطراب العلاقات بين دولة الماليك والدولة العثمانية (٤) لدرجة حدوث مصادمات مسلحة بين الطرفين ، وأغلب الظن أن قايتباى أسس هذا البرج عند زيارته لمدينة طرابلس سنة ٨٨٨ ه ، فى رحلة المشهورة الى بلاد الشام وأطراف دولة الماليك .

<sup>(</sup>١) كان يعلو هذا البرج بأعلى الممشى شرفات ، على محو ما نشاهده فى برج قايتباى .

<sup>(</sup>٢) أنطر كتابي تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ص ٩٢ – ٩٧

<sup>(</sup>٣) زود قايتبای الاسكندرية بطابية ، وأقام طابية أخرى فى رشيد فى نفس العام .

<sup>(</sup>٤) أحمد السيد دراج : حم سلطان والدبلوماسية الدولية ، مجملة الجمعية التاريخية المصرية المصرية ١٩٥٩ ص ٢٠٣ -- تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ص ٢٠٣

#### (c) الحمامات:

لم يبق من بين الحمامات الكثيرة التي كانت تزخر بها طرابلس في عصر الماليك سوى ثلاثة حمامات هي : حمام النورى وحمام الحاجب وحمام عز الدين .

أما الحمام النورى فيقع بالقرب من الحامع المنصورى الكبير ، ومازال هذا الحمام يؤدى وظيفته في الوقت الحاضر . أقيم سنة ٧٣٣ ه في نفس الوقت الذي أسست فيه المدرسة النورية ، ويتكون هذا الحمام من غرف تعلوها قبوات وقبيبات تنفتح فيها مضاوى (أى فتحات صغيرة لادخال الضوء) مسدودة بقيعان القناني الزجاجية الملونة ، في إحكام صنعة وأجمل ترتيب ، وأكبر هذه الغرف ، الغرفة المعروفة بالبيت الساخن ، وتحيط بها مجموعة من المخادع الحاصة ، وتسمى الحلوات ، ومضاوى البيت الساخن تولف تكوينا زخرفيا رائعا ، يقوم على عقود نصف دائرية متقاطعة فيا بينها ، تحيط بأطراف القبة . ويشغل الفراغ المركزي زخرفة نجمية الشكل . وأغلب بأطراف القبة . ويشغل الفراغ المركزي زخرفة نجمية الشكل . وأغلب قبيبات هذا الحمام من النوع المفصص القائم على جوفات مقوسة في أركانه .

وحمام عز الدين بناه الأمير عز الدين أيبك الموصلي سنة ٦٩٤ ه وكان نائبا لطر ابلس فيا بين على ٦٩٤ ه ، ١٩٨ ه ، وهي سنة وفاته . وقد دفن هذا الأمير في تربته التي أنشأها لصق حمامه . وما زالت نافذة هذه التربة تحمل نقشًا تاريخيا يسجل تاريخ وفاته ونقش تحته رنك الأمير .

وقد استغل عز الدين أيبك بقايا كنيسة صليبية فى بناء حمامه ، فاستخدم نقوشها ورخامها وأحواضها لذلك الغرض . ومدخل الحمام ينفتح على الشارع بعقد مدبب ، على رأسه قطعة من افريز بارز مزدوج ، جوانبه تعبر عن أصله اللاتيني ، وعلى رأس العقد كتابة لاتينية نصها SCS JACOBUS وأغلب الظن أن هذا الحزء من البوابة من بقايا كنيسة سان جاك التي كانت تقوم فى نفس هذا المكان أو قريبا منه ، وفى نهاية البوابة ينفتح باب عقده نصف دائرى منكسر انكساراً طفيفا . وعلى عتب هذا العقد نحتت صورة « حمل فصحى » بين وردتين ويعلو هذه الصورة النقش الكتابي الآتي ECCE AGNUSDEI

ويتميز الحمام من الداخل بقبواته ذات المضاوى وغرفة الثلاثة المعروفة بالبرانى (وهى غرفة الثياب وتقع عادة بعد المدخل) ، والوسطانى (وهى الغرفة الدافئة وترتفع درجة حرارتها قليلا عن الغرفة السابقة) ، والحامى وهى البيت الساخن).

أما حمام الحاجب فقد بناه الأمر سيف الدين اسندمر كرجى المنصورى سنة ٧٠١ ه بجوار المدرسة الزريقية . ويذكر النويرى أنه «عمر بها حماما عظيما أجمع التجار ممن بجوب البلاد أنه ما عمر مثله فى بلد من البلدان » وما زال هذا الحمام يؤدى وظيفته حتى اليوم منذ أكثر من ٥٠٠ سنة مضت (١) وعلى عكس ما يزعمه موالفو كتاب اليونسكو من أن هذا الحمام قد اندثر ولم يتبق منه الا بقايا قليلة (٢) ، فان هذا الحمام يعتبر أول الحمامات الثلاثة من حيث احتفاظه بعناصره المعارية . فهو يشتمل على أكثر من ١٢ قبيبة وكلها مخزمة بمضاوى مزجمجة سليمة ، لاأثر فيها لهدم أو لتشويه ، وتتدرج في تخطيطه الغرفة الباردة فالدافئة فالساخنة ، بينا تتوزع حولها الحلوات الحاصة .

#### (ه) الخانات والأسواق:

يحتل المركز العمرانى الاقتصادى قلب مدينة طرابلس ، ويتمثل هذا المركز فى الخانات والأسواق . أما الخانات فكانت تقع عادة بجوار الحمامات والأسواق ، وأهمهاخان المنزل وخان الخياطين وخان المصريين وخان العسكر.

ويعتبر خان المنزل أجمل خانات طرابلس وأهمها ، فقد بناه الأمير سيف الدين اسندمر كرجى المنصورى فيا سبق سنتى ٧٠٩ ، ٧٠٩ ه ، وواجهة هذا الحان غريبة الشكل ، اذ يحف بباطن عقد البوابة المنكسر قطاءات مثلثة الأطراف توالف نوعا من الدالات المتصلة البارزة ، وتعتبر

Bruce Condé op. cit.p. 120 (1)

<sup>(</sup>٢) تقرير بعثة البونسكو الى لبنان ص ١٥

هذه الزخرفة تطورا لزخرفة الدالات الشائعة فى زخرفة بوابات المساجد والمدارس بطرابلس . ويحتل طبلة العقد جامة كبيرة حفرت فيها توريقات كثيفة ، أما الظاهرة الغريبة فى هذا الخان فهى أن عقود نوافذها مفصصة بفصوص من زهرة الزنبق ، تمثل تطورا فريدا فى تاريخ عمارة الماليك، ويعلو الواجهة افريز بارز يزدان بصف من المقرنصات الزخرفية المسطحة على شكل ورقة نبات متكررة .

أما خان الحياطين فقد بناه الأمير بدر الدين قبل سنة ٧٤٠ ه ، وتتصل مارته بعارة حمام عز الدين وخان المصريين ، وتؤلف حميعا جانبا هاما نالمدينة التجارية . وخان الحياطين أسبه بدرب مقفل طوله نحو خمسين نرا . ويتميز بوجود صفين من العقود الحانبية ، ويقطع الدرب من أعلى شرة عقود عرضية أشبه بالقناطر ، ولا يغطى هذه العقود سقف ، وفى ندا الحان الذي يقوم في نفس الوقت بوظيفة المصنع والسوق ، كانت باك الثياب وتباع بالحملة على التجار (١) لتوزيعها . أما خان المصرين لدى ما يزال يستخدم حتى اليوم مخزنا ، فقد أقيم فيا بين عامى ٧٠٩ هـ وات نصف أسطوانية عمودية على الصحن .

وخان العسكريرجع تاريخ بنائه إلى أواخر عصر دولة الماليك البحرية، وقد استخدمه الماليك ثكنة عسكرية فسمى بذلك الاسم. ويتكون الحان من مجموعتين من البناء تدور كل منهما حول صحن مستطيل بداخله حوض السقاية، وينفتح على الصحن أبواب معقودة، عقودها منكسرة من النوع أشائع في عمارة الماليك. وأهم العناصر المعارية بالحان بواباته بعقودها المدببة السنجات الزنبقية.

وأهم أسواق طرابلس المملوكية سوق الحراج ، ويقع الى الحنوب يشرقى من شارع الصاغة ، وهو سوق تعلوها قبوات متعارضة ترتكز على

Bruce Condé, op. cit. p. 87 (1)

12 عمودا جرانيتية ضخمة ، لاتيجان لها ، ويرجع بعض المؤرخين تاريخ بناء هذا السوق الى عصر الماليك، بينما ينسبه الآخرون الى العصر الصليبى . ويغلب على الظن أن هذا السوق أقيم فى مكان كانت تشغله كنيسة ، واستخدمت بعض أعمدتها وعقودها فى اقامة هذا السوق .

\* \* \*

وبعد فهذه الدراسة موجزه عن تاريخ وآثارمدينة طرابلس، قلعة العروبة في الشام، وصرحها المنيع ، وهذه الدراسة أقرب الى أن تكون تعريفا بالمدينة والدور الذى لعبته في العصر الاسلامي، والصلات التاريخية والفنية الوثيقة التي تربطها بمصر ، منذ أن حررتها الجيوش المصرية بقيادة الملك المنصور قلاوون . وشخصية المدينة المملوكية تنطيع في شوارعها الضيقة وأزقتها المتعرجة التي تعلوها الأقواس والحنايا، وفي قباب المدينة ومآذنها الرشيقة ، وفي أسواقها وخاناتها وحماماتها التي ما تزال تقوم بوظائفها حتى اليوم .

# المراجع

# ١ \_ المراجع العربية القدعة

- ١ ابن الأثير (على بن أحمد) : الكامل في التاريخ ، ١٢ ج ، بولاق ١٢٩٠ ه .
  - ٢ ــ ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد) الرحلة؛ طبعة بيروت ١٩٦٠
- ۳ ابن تغری بردی (أبو المحاسن) النجوم الزاهرة فی ملوك مصر و القاهرة ، ج γ طبعة
   القاهرة ۱۹۳۸
- بن شاهین الظاهری (غرس مالدین خلیل) : زبدة کشف المالك و بیان الطرق و المسالك ،
   بول رافیس باریس ۱۸۹۶
  - ه ـــ ابن القلانسي (أبو يعلي حمزة) : ذيل تاريخ دمشق ، بيروت ١٩٠٨
- ۲ ابن واصل (جمال الدین محمد بن سالم) : مفرج الکروب فی أخبار بنی أیوب ج ۳ نشره
   ۱ الدکتور حمال الدین الشیال ، القاهرة ۱۹۹۰
- ٧ أبو الفدا (اسماعيل بن على عماد الدين) : المختصر في أخبار البشر، القسطنطينية ١٢٨٦ هـ
- ٨ -- أبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعيل) : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين طبعة مصر
   ٨ ١٢٨٨ ٩
  - ٩ الأصطخري (أبو اسحق فارس) : مسالك المالك ، ليدن ١٩٢٧
- ۱۰ الاصفهاني (عماد الدين) : كتاب الفتح القسى في الفتح القدسي ، نشره كارلو دي المملا من "Conquête de la Syrie et de la Palestine" ليدن ١٨٨٨
- ۱۱ البلاذرى (أحد يحيى) : فتوح البلدان ، القسم الأول نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ، القاهرة ١٩٥٦
- ١٢ المقدسي (شمس الدين أبي عبد الله محمد) : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ليدن ١٩٠٦
  - ١٣ اليعقوبي (أحمد أبي يعقوب بن جعفر) : كتاب البلدان ، ليدن ١٨٩١
  - ١٤ صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ، نشره الأب لويس شيخو ، بيروت ١٨٩٨
  - ١٥ -- ناصر خسرو علوى : سفرنامة ، ترجمة الدكتور يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٥

# ٢ ــ المراجع العربية الحديثة

١٦ - البابا (الشيخ كامل) : من آثار التاريخ الطرابلس ، حديث بمجلة الارشاد الاجتماعي العدد ٢٧ ، طرابلس ١٩٦٢

- ١٧ أبراهيم أحمد العدوى (دكتور) : الدولة الاسلامية وأمبراطورية الروم ، القاهرة ١٩٥٨
  - ١٨ البستاني : دائرة معارف البستاني ، مادة طرابلس .
  - ١٩ حسن أحمد محمود ( دكتور) :مصر في عصر الطولونيين ، القاهرة ١٩٦٠
- ٢٠ دراج (دكتورأحمد): جم سلطان والدبلوماسية الدو لبة، مجلة الجمعية التاريخيةالمصرية ٩٥٩
- ٢١ سالم (دكتور السيد عبد العزيز) : معض التأثيرات الأندلسية في العارة المصرية
   الاسلامية ، المجلة المدد ١٢ ديسمبر ١٩٥٧
- ٢٢ ... ... ... المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها ، القاهرة ٩٥٩
- ۲۳ ... ... : تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الاسكندرية ١٩٦١
- ٢٤ الشيال (دكتور جمال الدين) وحدة مصر وسورية في العصر الاسلامي ، الاسكندرية ٥ ٩ ٥ ١
  - ٢٥ عاشور (دكتور سعيد عبد الفتاح) : قبر ص والحروب الصليبية ، القاهرة ١٩٥٧
  - ٢٦ ... ... ... : مصر في عصر دولة الماليك البحرية ، القاهرة ١٩٥٩
- ۲۷ فیلیب حتی (دکتور) لبنان فی التاریخ ، ترجمة الدکتور أنیس فریحة والدکتور نقولا زیادة ، بىروت ۱۹۵۹
- ۲۸ -- ... ... : تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین فی جزأین ، ترجمة الدکتور جورج حداد ، بىروت ۱۹۵۸
  - ٢٩ كرد على (الأستاذ محمد) : خطط الشام ، ج ٢ ، دمشق ١٩٢٨

# ٣ – المراجع الأوربية القديمة والحديثة

- ۳۰ بنيامين التطيلي ٠ رحلة بنيامين التطيلي ١١٦٠ ١١٧٣ ، نشرها اجناثيو جنثالث مدريد ١٩١٨
- 30. Viajes de Benjamin de Tudela, Traducidos por Ignacio Gonzalez L Liubera, Madrid, 1918.
  - ٣١ بهل (ف) : دائرة المعارف الاسلامية ، مادة طر ابلس
- 31. Buhl (fr.): Encyclopedia of Islam, Art. Tarabuls.
  - ۳۲ کندی (بروس) : طرابلس لبنان ، بیروت ۱۹۶۱
- 32. Conde (Bruce): Tripoli of Lebanon, Beirut, 1961
  - ٣٣ هايد : تاريخ بحارة الشرق ، ح ٢ ، ليبزج ١٨٨٥
- 33. Heyd: Histoire du Commerce du Levant, t. II, Leipzig 1885.

- ي س ـ تقرير منة اليونسكو الى لىنان · عضوية الأساتذة بول كوبار ، والأمير موريس شهاب وأرماندو دبلون ، اليونسكو ، باريس ١٩٥٤
- 34. Rapport de la mission envoyée par l'Unesco en 1953 au Liban, membres. Mrs. Paul Collart, Emir Maurice Chehab et Armando Dillon, publié sous le titre; Liban, aménagement de le ville de Tripoli et du site de Baalbek, Paris 1954.
- وس \_ سوفاجيه (جان) · ملاحظات عن الدفاع عن مينا طرابلس في مجلة متحف بيروت ، باريس ١٩٣٨
- 35. Sauvaget (J.): Notes sur les defenses de la marine de Tripoli, dans, Bulletin de la musée de Beyrouth, Paris, Décembre 1938
- ٣٦ ــ سوبرنهايم (موريتز) · النقوش العربية في سورية الشالية ، في معجم الكتابات العربية ج ٢٥ ، ١٩٠٩
- 36. Sobernheim (Moritz): Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. XXV, 1909.
- ٣٧ فان برشم (ماكس) ، وفاتيو (أدمون) : رحلة الى سورية نشرت فى مذكرات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ، عدد ٣٧ ، القاهرة ١٩١٤
- 37. Van Berchem (M.) & Fatio (E.): Voyage en Syrie, dans Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orintale du Caire, t. 37 le Caire, 1914.



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

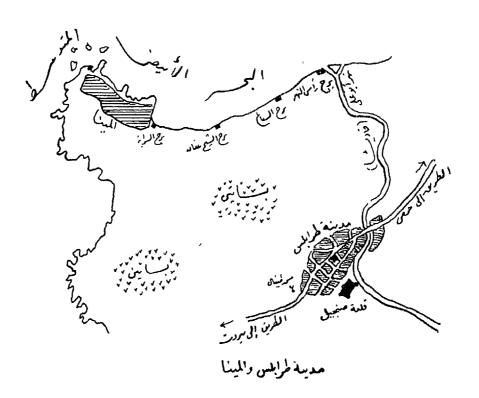



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

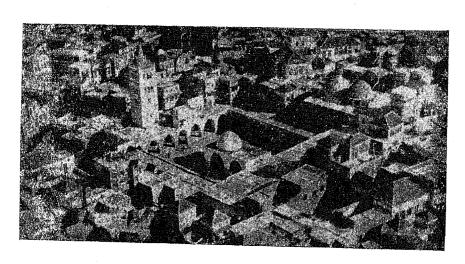

الحامع الكبير بطرابلس وترى المئذنة فى الجهة الشمالية



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

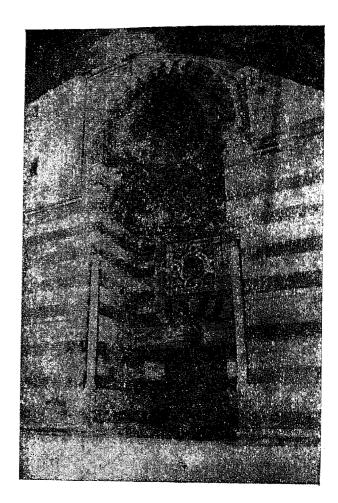

واجهة المدخل بالمدرسة القرطائية



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نافذة مزدوحة المعثد بأحدى



نافذة بخاس المنرك





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

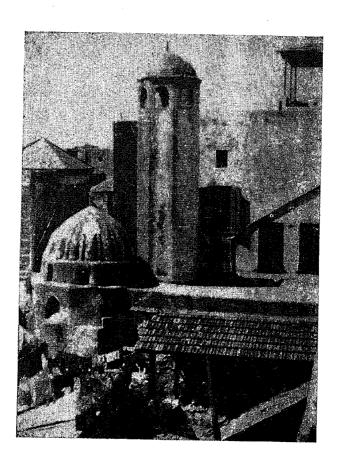

مسجد عبد الواحد المكناسي



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

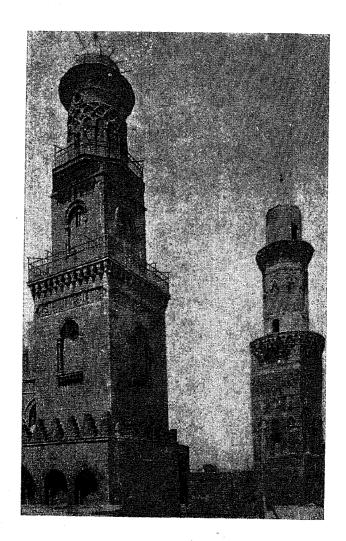

مئذنة المنصور قلاوون وبجوارها مثذنة الناصر محمد بالنحاسين



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



قلعة صنجيل بطر اباس



اشبيلية : برج الذهب (من عصر الموحدين) و ترى العقود المتجاوزة المنكسرة والعقود المفصصة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



منظر عام لقلعة صنجيل



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



قلمة جبيل



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

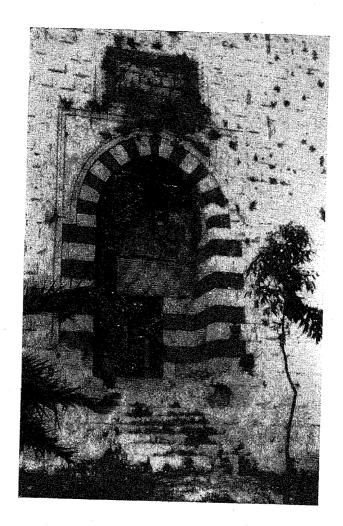

برج السباع : واجهة المدخل



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

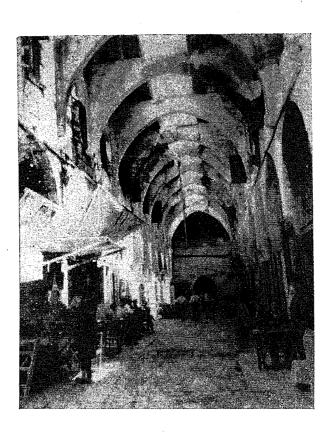

خان الخياطين





( مطبعة جامعة الاسكندرية ٢٠١٧/٦٢/٠٥ )

